فَهْرَه فَالْكَيْنَة وَ وَهُدِينَه وَ الْ بَنْ بَيْنِه وَسَنَ مَنْ بُرَهُ وَمُوَا اسْتَمَاعِلِهُ وَيَنْ مَنْ ا رِياضًا لَحِنْدَ وَتَحْبِرا لَنَهْ تَع لَهُ عِنْدَمُونِه وَمَا اسْتَمَاعِلِهُ وَعَلِيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَجَ مَنْ الْمَاتِهِ عَلَيْهُ وَلَمُ لَيْنَا إِنْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَمُ لَيْنَا إِنْ عَلَيْهُ وَكُلْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَكُلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كح المتله

فالالقاض ابوالفصل تحدامنه نع قداتينا في هذا الباب على كسي من مُعِنا تروا ضيد وجُلمن عَلامًات بنوتدمقنعة في واحديثها اللفاية والفنية وتركنا الكنير سواما ذكرنا وافتض فامن الاحادب الطنوال على عنن الغرض قفض المفضد ومِن كَذير الاحادث وعربها عَلِمَامِ وَاسْتَهُ رَالِاً سِيمًا مِنْ عَرِيبُهِ مَا ذَكْرَهُ مَسْلَ عِيلاً مِنْ اللهِ وحذ فناحم سناد فيحهورهاطلبنا للانخيصار ويجتب فواالباب لَوْتُفْضَى أَنْ بَكُونَ وبُوا نَاجَامِعًا يُشْتِمْ لِعَا يُحَلِّداً دِعِدَة \* وَمُعْفِراتِ بنينا صيادنه عَلَيْنَ عَ عَ اطْهِرُمْنَ سَايْرُمُعِ الدالْمُسَلِّ وَفَيْفَاتُ أَحَدُهُ كُنْ تِهِ وَأَنْدُ لَمْ يُوتَ بَيْ مُعْنَ إِلَّا وَعَنْدَ بَعَنْهَا مِثْلُهَا اوْمَا هُوَ ابلغ ملا و قَدْ بَنْكُ أَلْنَا سَعَا ذَلَكُ فَأَنَّ ارْدَنْهُ فِنَا مَلْ فَصُولُ مَنْ البتاب وَمُعِ إِنِهِنْ نَقَدَمُ مِنَ الْأَبْدِيلَ، تَفَقِفُ عَلِّ ذَلِكَ أَنْ مُسْاءَ اللَّهُ إِنْ وَامَّا كُونِهُ أَكُنِّيرَة وَهَذَا القران وكله مُعِن واعلمًا يقع الماع الماع الماع عِندَ تَعِضَ للاَ مِنْ المحقف ن سُورَة " انا اعطينا ال الكونز اواية ف قدر ما و دَهب بعضه الى نكل يرمنه كيف كانت مع و ووادا آخرون الا كالجلة منتظمة مناه بعية والكانت من كلم اومن كلمتين والحق ما ذكرنا واولا لقوله نع ما توابسوره من مناها فهو اقلَمَا يَحُدُلُهُمْ مِنْ مَا يُصَرُّ هَذَا مِنْ مَظِيرٌ وَحَقِينَ عَطِولَ مَنْ مُطَاوًا وَا

بعض

وذهب

ماغدام

وَنَيْقٌ عَلِعَدَ دِبَعِضَهُمْ وَعَدَ دِكَا إِذْ إِنَا اعْطَبِنَا كَ الْكُونُوعِسُرُ كلات فيت الوان عَ نسته عَدَ دانا عَطَينا كَ الكُورُو أَرْبَدُ مِنْ سَبِعَدُ الْأَيْ جُرْءِ كُلْ وَاحِدِهُ لَهُ فَعُرَةً فِي نَفْسِيدٌ مُ مَ اعِبَارَهُ كُمَّا تَعْدَمَ وَيَجْمَيْنُ مِلْ مِنْ بَهِ عَنْهُ وَطِرَيْقَ نَظِه فَصَارِنَ كَالْحِزِء مِنْ هَذَا الفُدَدِهُ فِي يَانَ صُنْصَاعَفَ لَعَدُومِن هَذَا الْوَصِّهُ عَمْ ضَرُوحُ إِيجَارُ الْ مَنَ الْلَخَبَا وَبِعِلُومُ الْعَيْبُ فَقَلَ يَكُونَ وَالسَّوُرَةِ الْوَاحِدَّ مَنْ صَلَّهُ اللَّهِ مَنْ الفينبُ كَلُّ حَبَرِينِهَا مِنْفَدِهُ وَيَضِافُ اللَّهِ مِنْ الفينبُ كَلُّ حَبَرِينِهَا مِنْفَدِهُ كُوحِ وَيَضِافُ اللَّهِ مِنْ الفينبُ كَلُّ حَبَرِينِهَا مِنْفَدِهُ كُوحِ وَيَضِافُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ ا العُدُدُمَنْ الحِرَى عَمُ وَحِوُهُ اللغُا زِالْمَاحِّ التَّيْ ذِكْرِنَا هَا يُولِحُ هُذَا زِيَقِ الفرآنُ ولا يكا و نا خذ العَدْمُون الرُّولا يُخْوِي الْحَصْرَرُ أَجْسُرُ أَ الاَحاً وين الواركة والاخبارالصا وردع برصيا المتعليم في ع في والإنواب وعاد رعامه فانشرنا الجله تبلغ يحوامن عِنْ الْوَجُدُ النَّانِ وَصَنُوحُ مُعِزْ الرصَاالله عَلِيهُ وَسُلَّم فِي إِنَّ اللَّهِ عَلِيهُ وَسُلَّم فِي ال مُوانِ الرَّسُوكَ الدَّبِعَدُرِهِ مَا هَلُ زَمَانَهُ وَبَعَيْدِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَا يُنْدِقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَالَمُ عَلَمُ اللَّهِ السَّ تُ اللَّهُم مُوسِيعُ عليه السَّلَامُ عُجِزة تَشْبُكُ مَا تَدْعُونَ قَدْرَتُم عِلَيْكُ إِنَّا وَمِنْهِا مُاخِرُقَ عَادِيهُمْ وَلَمْ ثِينَ فِي قَدْرُتِيمٌ وَالْطَلِّيمُ وَمُ وَكَذِّلِكُ كَيْسِيطِلْإِلْسَكُرِمُ إِغْنَى مَاكَانَ الْطِبُ وَأَوْفَرَمَا كَانَ الْهَارِفِيَامُ مُ لاَ يَعْذِرُونَ عَلَيْهِ وَا نَا هُمُ مَا لم يَسِبُوهُ مِن احيا والميت وانراو اللكدة والكبرص دون مُعَالِحة وَلاطِبْ وَهَكَذَا سَا بُرُمُعِ الْيَالِانِيْلَ عَلَى السَّلَا وَ عُوانُ الدُّنعُ بعثُ مَحَلًا صَا الدَّعَلَيْدَى وَمُحَالَّمُ عَالَمُ العُرِ وَعُلُومِهَا ارتِعِدْ البَادِعَدْ وَالْشِيعُ وَالْجَبْرُ وَالكَفَا مِنْهُ لعلب القرال الخارق لهن الأربعة فضول من الفضاحة لْتُحَارُدُ وَالْبَلاغِدُ الْخَارِصَدُمْنَ عَطِ كُلُوهِ \* وَمِنَ النَظِ الْعِرْبِ \* لَلْهُ الْعِرْبِ الْمُؤْمِدُ وَلَاعِلُوا لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلَاعِلُوا لَا الْمُطَوْدِ الْحَطْرِيقِيدُ وَلَاعِلُوا

اغیاً اگوت

فإنساليا للخطئ منيقية ومن الاختارين الكواب والم ادف والله وأكنانه والضائر فنوصر علما كانت وبعترف المخارعن اصحة ذلك قصديده وانكان اغد الغدوفا بطل الكفائذ التي تصرق مَنَّ وَتَكِذَ مُنْ مُنْ الْمُ الْجُنَّةُ الْمُنْ اصْلِهَا بِرْجُ السَّهُ فِي وَرَضَا لَهُمْ مِ وَجَآ ، مِنَ الاختارِعَز الوّون السَّالِفَدُ وَأَبِنا وَالانبِيا ، وَالْوَالِيَابِهُ وَلِكُوَادِينُ الْمَاضِيَدُمُ مَا يَحْتُ مَنْ تَفَيَّعُ لَهَذَا الْعِلْمِ مُرْبِعُضِدٌ عُزِ الْوَجِئِد الْيْ بِسُطِّنَا مَا وَبْنِيَا الْغِي فِهَا مُ يَعْنِيتُ هُن الْحِيرَةُ الْحَامِعَةُ لِهُنَّ الْمَ الوموء الى لفصول الآخر التي ذكر ما ها في الد القرآن ما بتدالي يُوهُ الْهِنْهُ \* مَنْبُنَةُ الْحِيْدُ لَكُلُ مَدِّتات لاَيْحَنِي وَصُوّهُ وَلاَنِ عَلِمَيْ نِط فِيدُّةُ وَمَا مُمَا وَصُوهُ اعِجَازِهُ الْجُمَا احْبَرِهُ مِيهِ مِنَ الْفِيوْمِ عَلِيقَ وَلِلسَّ فلاَ يَمُزُعَصُرُ وَلا زُمَنْ الْآوَنِطِهَ دِيرِه صِدْدُقَهُ مِنْظُهُ وَلِيَكُارُهُ عِلْ مَا احْبَرُ فِينِيْدُ وَالْمَانُ وَيْطَا هَرَالِبُرُهَانُ وَلِيسُ لِحَبِّرُ كَالْفَا والمشاهن زيادة واليقين والنفس استدطا نبذالي والسود مِنهَا الْعُلْمِ الْمُغْنِنْ وَانْ كَانْ كَلْعُنِدَ مَا حَقَا وَسَايِرُ مُعِنْدَ اللهِ اَنْفُرَضَتُما نَفْرَاضِم وَعُدِمَتْ بِعَدَم دُوَا يَهَا وَمُعِينَ بَيْنَا صَا الله علىه كالم المنيك والاتنقطاع واتكا تدييجة ووالمصيحل والفنا النا رصيا الله عليهى غ بقوله فما حدثنا القاض رحم الله النهب ابۇعلى حَدْننا القاض ابوالولىد تَحَدّننا ابۇد رَحُدْننا ابرُكُن وابواسيى وابوالقيم قالواحد نياالفرين عدننا الحاري حدثنا عبدالعزيز تن عبداهم حدثنا اللينة عزيستعيد عزابيه عُزالي هُرُسِ وَرض السَّعَن عُر البِّن صَلَّ اللَّه عَلَيْهِ كُنَّ وَالْمَامِنَ الله المنالاً اعطى الآمات مامله امن عليه المنشرة واعاكان الذي الويد وَحَيًّا أوحًا والله تعالَى فارصُوا إلى اكن م يابعًا بوا الفند هذا مَعَ الدَيْ عند بَعِفهم وَهُوا تَظاهِرُ وَالصِّي مُنْ الْمَا إِلَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ وَذَهَبَ عَبْرُوَاصِدِمِنَ العُلَا ، فِي مَا وبل صَدَّا الحَدَثِ وَظَيْهُ وَلِرَجِّ مُنْ

بننته

ابوهيتع

يتستأصاء

بناصط المتعقلندوسكم المعنى آخر فنطهورها بتوما وحيا وكادما لايكن الغنيل فيه ولا الخ اعليه والشفسة فان عير فالن معرات الرسَلِعُلْهُم السَّلَامُ قَدْرًا والعَانِدُونَ لَهَا ماسُيًّا وَطَرِعُوا فِي الْحَيْدِل بِهَاعَ الْصُعُفَاءَ كَالِفًا والنَّبِيِّ وَبِالْهُ وَعَصِيْهٌ وَسُنَّةٍ صَا مَهِيلِهِ السَّارِ أو يَحْبِلُ فِي وَالقُرَانُ كُلُومُ السُّ لِحِيلَةٌ وَلَاللَّهِ فَعَ الْحَيْلُ فِيهِ عَلَيْكَانَ مِن هَذَا الوَصِّعَندَ هُمِ اظْهَرُمُنْ عَدْرُهُ مِنَّ المِعِ اسْمِمَا لِأَجَّ لِشَاعِرِوَ لا خُطِيبُ أَن بَكُونَ شَياعِزًا أَوْخُطِيبًا بِصَرْبُ مَنْ لَكَوْلٍ \* وَالْهُولِيهِ وَاللَّا وَاللَّوْلِ خَلَصُوا رَّضَيُّ وَفِي هَذَا النَّا وِيلْ النَّاكِ ما يُغَضُ الجُ مَنْ عَلَيْدَ وَمُغَضَى قُوصُهُ مَا لَتَ عَلِمَ مَذَهَدٌ مِّنْ قَالَ ا مالِقَرُفَهِ وَإِنْ أَلِمُا بِضَةَ كَانَتْ فِ الْمِنْسَرِ فَصُيرِ فُوا عَنَهَ أَوْ الْحَدْهِي الفَلِالسَّنَةِ فِي أَنَ الْآنِيانِ بِمُتَالِمِنْ جِينسِ مَقْدُورِهِ \* مَلَكُنْ لَمَ يَكُنْ صَّلَ وَلَا فِي كُون مَعِدُ لِلَانَ اللَّهُ مَع لِم بِقِدْرِمْ عَلَيْها وَلاَ بِقَدْرُمُ عَلَيْهُ وَيَنِي الْكَوْلَاخِ آيَا السَّفَيلِ عَافَ من الدُّهِدُ مِن مَن وَعِلهُمَا جِمعِا \* فَتُركُ الوَرِ الانبان عِلْفِ عَدُ ورهم اومًا هُون جُنسِ من دُورهم و رضا هُم البَلاء والجارو والسِّباء وَالْا ذُلَّالُ وَبِعَيْ بِرِالْحَالُ وَسَلَبُ لِلْفُوسِ وَالاَمُوالُ وَالْتَقَرُبِعِ وَالْنَوْسِيخ وَالنَّهِي زُوا لَهُ دِيدٍ وَالْوَعِيدِ" أَبْنَ البِدِلْلَغِيْعَ الْانْيَانِ عِمْلِهِ وَالْنَكُولَ عَ مُعَا وَصِيدٌ وَانْهُ مُنِعُواعَ مَنْ عُونِ جَنِسُ مَعْدُورَهُ \* وَآلَى هَذَا وَ الْمُ بِالْانْعَالِ لِلِدِ بَعِيْدِ فِي أَنْفُيْسَمًا كَفُلِكُ لِعَمَا حَيْثَةً وَخُورَهَا فَالْمَرْقُدُ سَيَبَقُ الحكال اتنا فطريدا زاءات ذكلامن اختصاص هناج ذلك بمزتة مغرضة غُ ولِلْكَ الْفَنْ وَفَصَيُ لِعَلِمُ الْمَانُ يُرُدُ ولِكَ صِحَ النَظَرُ وَأَمَا الْحَدْمِ لَلْهُ وبُقَ مُنِينَ مِنَ السِّنيانَ بكادم من خسوكاد مقر لينا نوا بمثل فلم با توا فلم يَقَى الْعَدَ الْوَتُوا الْدَوا عَعَلِهُ الْمُعَارِضَةُ عَ عَدَدُهُما الْآمَنْعُ اللّهُ مَعْ الْمُحَلَّقُ الْمَ عَنْهَا مِنْفَا مِنْهُمَ وَلَوْ قَالَ مَنْ إَيَّنَى اللهِ مِنْ وَاللّهُ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفَاعَ عَزِ النّاسِ عَ قَدُرَ الْمُ عَلَيْهِ وَالرّفِهَا عَ الرّمَا مَدْ عَنْمَ فَلَوْلَ ذَلِكَ وَعِيْمِ اللّهَ عَلَيْهِا اللّهَ

لكَانَ ذَلِكَ ثُنَّ أَبْعَرَامَهُ وَاطْهِرُولَالَةٍ ۚ وَمَا لِلْهِ أَلْثُوفِيقَ وَقَدُّعَابَ عرْمَعِفِى العُلامَ، وَصُهُ طَهُوراً مِنْهِ عَلِي سُمّا مِرا ما فِ الانبَيّاء عَلَم السَّكام عَيْنَ احْتَاجَ لِلْعُدُرِعْزُ وَلِكَ "بدقة افقاح العَرب وَوْكَا وَالبَّا مِهَا وَوُفِر عُفُولِهَا وَأَنْهُ أَ ذُرِكُوا الْخِ عَنْيَةُ إِفِطِنَتِهُ وَطَّادَهُم مِنْ ذَيِّكَ عَسَانِ وَاللَّمَ وعيره من الفيط وسي نيراكيل وعيرهم لم يكونوا بقن السساركانوا من العباوة وقِلْة الفطنة يَت حَوْدَ عَلَيْمُ فِي عُونُ الْمُرْدَمِ وَحُوْرً علهم السنامرى فللكاه الفل عدامام وعبدوالكسيقع اجاعف عِلْصَلْلِيهُ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلِهُ وَلَكِنَ مُنْتِنَهُ لَفُحْ وَجَا بَهِمَ الآيات الْطَا حَرِّهُ المَدْنَةُ للأَصَارِ مِقَدُ رِغِلْظ الْعِامِمُ مَالاً سُكُونَ فِيهِ وَمَعَ هَذَا وَفَالُوا لَنْ نُوْمِ نَالَكَ حَتْمَ نُرَكُ لِللَّهِ مِنْ وَلَمِ عِبْرُواعَ الْنَ وَالسَّلُوىُ وستندلُوا الَّذِي هُوا دَيُّ الْذِي هُوضِيرٌ وَالْعُرْضِيَ عَالِمُ إِلَّهِ اكترها يعترف بالضانع واغاكانت تتقرب باللضاع المانسع إلى وَشِهُ مَنْ آمَّن با دليه وَحْدَهُ مِن قبل لرسُول صيا الله عَلِيدَ فَكُمْ عَلَا لَالله عَلَيْهُ فَكُمْ عَلَا لل عَقَلِهِ وَصَفَا إِلَيْهِ وَلَا حَامَهُ الرَسُولِ عَلَا عَلَيْ كُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ كُمْ اللَّهُ ف فِهُ وَاحِدَدُهُ وَتَبْنِوُا بِعَضْلِ ادْرَاكِمِ لِأَوْلِ وَهُلَةٍ مِعْ يَدْفَامْنُوام وَا ذُوا ذُوا كُلْ بِعِهِ آيَا نَا وَرَفَعُنُوا الْدَيْنَا كُلْفَا فِي كُنْدُ وَهِبَرُوا دِمَا دَهِ وَامُوالِهُمْ وَقَدْلُوا آمَا دُهُ وَابِنَاءَهُ وَنُصُرِيْرُ وَابْنَا وَهُو مُعَمَّلُهُ وَالْمَا وَمُ تَذَمْنَا مِنْ بَهَا لِ مُعِرَةً بَيْنَا صَاالله عَلِمْ وَعُلْهُ وَرِهَا مَا يُعْنِي و عزر كور بطون هزه السالك وطهورها وبالنه المنتفين « و

فِهَا يَسِهُ عَلِى اللهُ الْمِنْ حُفُو وَدِصَيَا اللهُ عَلِمْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و وهذا تسطيفنا في الكله في أربعة ابوا "عَلِمَا وُرُنّا و أو لا لكتا وَعُوعُا وَا

نفرُهِ وَابِنَا عَهُ وَلِمَاعِدُ وَكِيتِهُ وَالْصَدُورُورُورُهُ وَكُمُ الْسُلَوْعَلِمُ السَّلِمُ \* \* • وَزِمَا رَهُ وَمَا السَّلَمُ \* • • • وَزِمَا رَهُ وَمَنْ لَمُ وَمِنْ الْمُعَلِمُ السَّلِمُ \* • • • • وَزِمَا رَهُ وَمَنْ لَمُ وَمِنْ الْمُعَلِمُ السَّلِمُ \* • • • • وَزِمَا رَهُ وَمَنْ لَمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ السَّلِمُ \* • • • • وَزِمَا رَهُ وَمَنْ لَمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ السَّلِمُ \* • • • • وَزِمَا رَهُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ السَّلِمُ \* • • • • وَزِمَا رَهُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ السَّلِمُ \* • • • • وَزِمَا رَهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ السَّلِمُ \* • • • • وَرَمَا وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِقِيلُوا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُعْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

الزرج الزندة وهوا نضا

ع

الباث اللقل

نَا وَيُوت بُونُه وصد رسالنه وجَهُ الأعَانَ فهان به والمنه تع فايمنوا ما منه ورسوله والنور الذي الرا وتال نوا انا ارسلناك ساحدًا ومُبشرًا ونذرًا ليؤمنوا بانت ورسوله وخالة و فالمنوابالله ورسكوله البني الاني الانه فالأما البنى محدصًا الله عَليه كُون واجه مُتعين الأبيم أيان الابه ولأنفج سُلة واللَّمِعَادُ "قالانته نع عمَن لم يؤمن بالله ورَسوله فانا اعتُدُناً الكافرين سيعيرا مدنسا بولحدالخستني الفقية بغراء في عليه حدينا المام الموعلى الطيري حديثا العافر الفارسي حدثنا الأكروكية خدننا ابن سُعَنان حَدننا ابوالحسدين حَدثنا اميدة بن بسُطام والبابزية أن ذكريع حدثنا وقرع العادية أنعبد الرحن بمعقق عُرْأَسِدُ عَرْ أَلْ هُوَ يُرْهُ وَضِ المعَنْمُ عَرْ رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيْ فَعْ قال وَيُّانُ أَوَالِكُ لِنَاسِ صَعَى مَنْهَدُوا الله الاالد الأالله وبومنواب وراج أن به فأذا فعلوا ولك عَصُوا مِني دِما ، هُ وَامْوَا لَهُم الْأَجْفِها فعِيدًا بُهُ عِلَا مُنْدَعًا لَا لَمَّا مِن أَبُوالفَعَنلُ قَالْأَيَا ن برصَيا الله عَلِيكُ لَمَ مُؤْتُمُ إِن جُوْمَهِ ورسَالة الله قُلُ وتَصْدِيقِهُ وَجَدِعِ مَاجَاءَ مِ وَمُا نَا لِهِ وَمُطَا بِقِهِ تَصَدِيقِ القَلْبِ بِذِيكٌ مِنْهَا وَهُ اللَّهُ الْمَانَ الْمُرْرَسِو سَ إِللَّهُ عَلِيهُ كُونَا إِحْمِ النَّصْلِ فِي مِم إِلْقَلِّبُ وَالنَّطْقُ مِالْسُنْهَا وَهُ ولِكَ بِالْلِسَانِ عَمِ الإِمَانِ مِ وَالنَّصَدِينَ لَهُ أُ وَرَدَ وَالْمَدِيثُ نَفَيِّهِ روا يرعبد اللوس عررص المعنها المران افاتر الناسختي مُعَدُوا إِن لا الما لا الله وَانْ لِحَدُّ ارْسُول الله وقد زارَهُ وُصُوطًا في ينجر باعايه السلام أذفال احبري عز كالدا وفال أنب والمعلمي في ان سنهدان لااله الاالله وان عداً رسولاند ودكراركا فالاسادع عسله عزالا عاد خال أف تومى مالله وملككته

به وَرسُله الْحَدِثُ فَقَدْ قَرَّ زَانَ الْأَيَانِ بُلِحِ كِمَاجُ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ ا بالجناك والأستدع بمصطرالي لنطيق باللهناء وهن الحال المرية ألتامة وَآمَالِكَا لِللَّهُ وَمِدَّ فَالْسُهَا ذَهُ الْلَهُ إِنَّ لَكُولَ تَصَدِيقَ القَلْبُ وَهُذَا صُوَالِيفًا قَ قَالَ اللَّهُ تِع إِذَا جَاءَكَ المنا فِعُونَ قَالُوا مَسْهُ وَالْكُ إِلَيْكُ والمته يعلم انك لرسوله والله يستهدات المنافقين اكا ذبون اك كاذِبُونِ فِي تَوْلَهُ وَكِلَّ عَزَاعِيقًا دِهُ وَتَصْدِيقُهُ وَهُ لِلْ يَعْتَقِدُونَهُ فَلَّ إِ تصَدّ ف ولا لضا برهم لم مُنفعهُم ل بَفولوا بالسِنهم وَمَاليسَ عُلُومِهُم في جُواعزا سِم اللهان وليكن لهُم الآخرة كماذ لكي تعفي ولَي تنول بالكافرين والدرك وسيكفل أننار وبتع عليه كالمخي وبالطفار سُنهَا وَهُ الْلِسَانُ فِواحُكُمُ مِ الدُنِيَ المَعْلَقِدُ بِاللَّهُ فَعِكَا رِالمُسْلَمِينَ الذِّن احكامهُ عَلِ الطُّواهِنَّ عَا اظْهَرُوهُ مِن عَلَا مَدَّ كُلُونُهُ مَ الْأَلِحِ عِلْ لِلبَسْسِبِ لِ إِلَى السَّرَائِرِ وَالأَفْرُ الْحَالِيَ فَعِمْ الْمِنْ الْبِيْصِ السَّعْظِيدِيَ عَالَيْكُ كُوعِلِهِا وَوْمْ ذَلِكَ وَقَالَ هَلَا نَسُفَقُتُ مِنْ قَلْبِهِ صَلَّا اللَّهِ عَلِيْهِ يَ والفرق تبنالقول والعقد ما جعل فسر بنصب لمعليالسكور السادة مِنْ لَهُ إِنْ وَالْصُدِينَ مِنَ الْإِيَانَ وَتَقْيَتُ حَالِمًا إِنْ أَجِمَانَ بَنِ هَذَيْنَ المُحَدِيهُ الن يُصَدِّفَ بِقُلِيهِ مَعَ يَرْمُ قَبْلَ إِنْسِتَاعِ وَقَدِّ السَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّهَا فانتلفه في فشرط بعض من عام الأعان القول والشهادة ورا بعضهم مؤمنا مستفو باللخند لقوله صرا المدعليد وتع يجثرنج مواننار من ان ف قلبه مِنْ قال درة مِن ايان عَلَم مَذ كرسوس مَا في القلب وَهَا ذا مُوْمَىٰ بَقَلْدِ عِبْرِعَا مِ وَلِلْمُفَرِّطِ بِنُولِ عَبْرَهُ وَهَذَا هُوَالْفِي عُهِدااً لَوْمُ الْنَانِيَةُ أَن يُصَدِّق بِقَلْبِهِ وَمَلُول مَقَلَهُ وَعَلِما بِلرَهُ مِن السَّمَانِ فَا يَنظِينُ مِهَا جُلَةً وَكُلَّ تَسْتُهُ وَيُحُوهِ وَلَا مَنْ فَقَدُ الْجُمْلِفَ فِيا اَيضًا وَفَيْلِهُومُومُن لَا نُرمُفَيْن فَوَالِسُهَا وَهُ مِن حَلَةَ الْأَعْلَ لَ فَفَوْ عَامِيْ بَرْكَهَا غِنْمُ كُلْدٌ وَقَدِلِ لَسِنَ وُرُسْ حَتَّى يُقَارِنَ عَقْدُهُ } فَدَّا وَا اذِالْسُهُا وَهُ امِنْ وَعَقدِ وَالسَّرَامِ إِمَان قُيهِي مِن يَبَطُّكُمْ عَ الْعَقْدَ وَلا مُ

过

النصدين مَعَ الله لَدُ الأَبِهَا وَهَذَ الْمُوَالَّقِيمُ وَهَ الْمَادَةُ فَهُمَا الْمُدُلِّفُهُ فَا لَمُ اللّه مُنْ مَعْ فَا اللّهُ مَعْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا لَ وَالْإِلَا اللّهِ وَعَ الْمِنَا وَالْمَا وَالْمَ وَهَلِ اللّهِ مَنْ كَمْ لَنَ مُعْ قَلْمُ كَرِّ النّصَدِقِ اللّهِ فَي اللّهِ مَلَا وَالْمَا لِاللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَعَرَّ عَلَيْهُ وَمُعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَعَرَّ عَلَيْهُ وَمُعْ وَمِنْ وَمِعْ فَعَ وَمَا مُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ

وَامْا وُحُولُ طاعتُه فا ذا وَجَبَ الاعان به وتصيّد يقد فعاجاء شهر وَحَدَيْ طَاعِنَهُ لَانْ ذَلَكَ مِا آتَ بَرُ قَالَ اللَّهِ عَ اللَّهِ الدِّن المنوا اطباؤه وَرَسُولُهُ وَما لالشق تلاطيعُواالمنه والرسُول والميعُواالله والرسُول لتَلْكُمُ مُوجَدُونَ وَقَالَا لِنَدْعٌ وَا نَ طِيعُونَ تِهَنَّدُوا وَقَالَالِمَدُنَّ مَن يُطِعِ الْرسو وللفاع الله وقال الله تع وما آناكم ارسول فذوه وما فاليم عندنا نهوا الكير وقال المرع ومن يطع الله والرسول فاوللك الآيدوقال الدتع ومتا الْسَلِنَامِن رَسُولَ الْالْبِطَاعَ بَادْن الله فِيعَالَ وَطَاعَة رَسُولِه كَاعَتُهُ وُرِّ لَنَهِ اللَّاعَدُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَدَ عَلَى عُلَالْفَيْلُةُ سِبْسَوَ العِقابُ وَأَوْجَبَ إِمْنِيْنَا لِأَ مِرْهِ وَاجْتِنا بِنَهْمِهِ ۖ قَالَ الْفَيْتِنُ وَنَ وَالْائِنَةُ وَ طَاعَةَ الرَّسُولِ صَلِ اللَّهُ عَلِيْدِ وَسَعٌ فَ النَّزَامِ سُنَيْدِ وَالْسَسِلِمِ لَاجًا وَمِهِ وَتَوَا لُوا وَمَا ارْسَلِ الله تَع فِن رَسُولُ اللَّا مُرْضَى طاعتُه عَإِينَ أَرْسِسَلُه الِيْهِ \* وَفَا لُوا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ يُسْنَيْدِ \* يُطِع الله فِ وَإيضِه وَسُولِسَهُ لَ بِنَعَبُد اللّه عَزِسُرا مِعَ كُلُّ وَمُ الْمُعَاا يْتِكُم الْرَسُول لحُذُوهُ وَتَعَالَ الشَّرُ قَسَدَى مُهِالاطبِعُواا مِنْدُهُ وَلِيصِنَه وَالْرَسُولَ إِسْنِيثُ وَالْمِيالُ طِيعُوا اللهُ فِعا حَرْمَ عَلِيمٌ وَالْرِسُولُ فِي الْمَاكُمُ وَيَقَالُ اَطِيعُوا اللَّهُ النهارة لله ما لركويتية والنيط الله عليدي ما الله أو وكه ما للنكور عَلَىٰ مِن مُثَلِّعَ صَدْمُنا مِدْن أَمِدُ مَدَنَا عِدْن فُوسُف حَدْمُنا الْحَارَث

مَدْنَنا عُنْدَانُ حَدْثَنَا عُندانته حَدْننا بُوسُل عَرْالزَهْرَى أَخْبَرَنَا الوسكلة فاعبد الرحن اندسية الماهر ره رض الله عنها بقول ا رُسُولا مِنْدُصَا الله عليه كان قال من أطاع في فعد اطاع الله ومن عفان فَقَدْعُصَ إِللَّهُ وَمِنَّ اطاع المِيرِي فَقَدْ طاعن وَمُنْ عُصَا الْمِيرِي نَقَدُ عَصَا بِي فَطَاعَةِ الرسُولِ من طاعرًا لله أوالله أفرَبِطا عُسَّه فَطَاعُهُ أَسْال المافران بوطاعد لدوقد صح الله فع الكفار ودركات جفة كوا تَعْلَبُ وَجُوهَ عُ فِالنَّارِ يَقُولُونَ كَا لِيَسْا ٱطْعُنَا المَّهُ وَاطْعُنَا الْرَسُولَا عُمَّنَهُ ا طاعَتْدَوَيْ لأيفعُهُ التيني وَقَالَ صَااللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ الْمُنْ يُكُوعُ مِنْ فأجننبكون واذاامر كم بافريشي فاشوا منه مااسنطعة ووقوريداي هُرُورَة رَحْدُونَدُ عَنْهُ عَنْهُ حَتَا الله عَلْمُ كَانَى الْكُلُومَةِ كُلُ المَّنْ مَنْ يَكُرُ خُلُونَ الحِنْدُ الْلَهُ أَلَ فَالُوا وَمُنْ مِا فِي قَالَ مَنَ أَطَاعَ يَرْمُ لِلْحَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدَ الِحِيرُ وَوَالِحِيرُ الآخرالضي غندصا الشفلذي ومتألى متألى ومتلاما بعضي المناتع بدمح فالمصال قومًا فَقَالَ بِاقْعِ إِنْ رَأَيْتُ الْمُعْسُ عِينَى وَآنَ الْاللَّذِيرُ الْعُرِالِ وَالْعَالَا اللَّه فاطاعدُ طا بُفدَمِنْ فومدٌ فَادْ لَحُوا فَا نِطْلَقُوا عَلِمَهِ لِعِ فَيْحُوا وَكُلْ مَشْدُ طَ أَنْفَدْ مِنْهُ فَا صَحَوا مُكَالِهُمْ ۚ فَصِينَهُمْ لَكُ مِنْ فَا هَاكُهُمُ وَأَجْمَا عَمْ فَذَلْكُ فِنْل من اطاعف قانبع ماجئت بد ومنال من عصابي وكذب ما بينيد بين الم وَ وَ الْحَدِيثُ الْأَحْرِهُ مِنْلِدِ كُمُثُلُ مِنْ بَنِي دَارًا وَجَعَلَ فِهَا مَا دُبَدُ وَمَعَثُ وَالْمِا نمن أحاب الداع دَصل مد واكل من الما دُيد ومن مي ي الداع م الدارة لرماكل من المادية فالرار لحنة والداع في مسلم الله عليات فَنَ أَطَّاعَ تَحِدُ اصْلِاللَّهِ عَلِيْهِ فَأَعْ وَقُولُ اطاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَاحِدًا مَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ كُومٌ فَعْدِعُصَا لِلْهُ عَلِي وَمِي دَصَيَا اللّهُ عَلِيمٌ وْسَهَا إِنْ فَيْ ثَيْ الْمَالِينُ

وا مَاوُجُوبُ اِنباعِهِ وَامْيَنَا لِسُنْتَهِ وَاقْتِدَا وَهَدُيهِ فَقَدَ الْمَالِكَ فَوَالْمَالِيَّ فَلْ اَنْكَنَمْ عِبْوُنَ اللّهِ فَابْنَعُونَ بُجُبْكِم اللّهِ وَيَعْفَلُكُمْ دُنُوبُمْ وَفَالَكُ فَلْ اللّهِ فَامِنُواْمِا بِنَيْهِ وَرَسُولِهُ الْمِنْيُ الْأَنْقَ الْأَنْقُ الْمُعْفِقُهُ وَلِيْقِ وَكِلّا لِمْ وَاجْعَفُ الوا و منى فوارفوق بن الماس اتى فارت بن المونين والكافرين فمزاً من بر فهومل من قبل مفرس فهو كافر عافر

لعلم

`

انفسهم

در المنظمة ال

عليهم واذآ

اللكم تَهَنَّدُون وقالا ملانع فلاورتك لا يُعمِنُون حَيْن عَكُوك الى زار تشيلها واى نيفادُ ون في كان يُفال سَالِ وَاسْتَسْلِ وَاسْلِ وَالْمَا وَأَنْفَاد وفالالله تع لقدكاد لكم في رسُول الله اسوة حسنة لمن كان رُحواالله وَالْبَدُعِ اللَّاحِ اللَّهِ وَمَا لَهِ فَي الْمِنْ مِنْ عَلَيْ الْبِرُّمِدَى مِنْ اللَّهِ فَالرَّسُول الأصْلاء مِهِ وَالاتَّهَاعُ لِسُنْدَهُ وَتُركُ عَالفته فِي قُولِ وَفِعا وَمَّال غَيرواحدِينَ الفشرية بمعناه وقير أموعنا بالمضلف نعنه وقا أستهل ومولدن مِينَ اللَّهُ مَنَا نَعِتَ عَلِيهُ قَالَ مِنَا بِقَدْ السِّينَةُ فَا مَرَهُمْ تَعَا دُلِكَ وَوَعَدْم الاهنداء بإنباعِد الآوادام ارسَلَهُ بالهدي ودن الحق ليزكيد ويُعَلِيهُمُ الكِمَا - وَالِي رِوَيَهُدِيمُ الْهِيرُ الْمِيرُ فَإِنْ مُسْتَفِعٌ وَوَعَدَهُ فِي مِيرَ فَ وْ الْإِدَالَاحِرُ وَمَغَفِلْ دَا ذَا أَسْعُوهُ ۚ وَانْدُوهُ عَلَا هُوَا بَهِم ۗ وَمَا يَجَجَ الِيُّهِ فُنُونُهُم وَأَنْ صِحْية الما نِهُم النفياد هُولُه ورضا هُ تُكُلُه وَراك الاعتران عَلَيْدٌ وَرُوكِي مَ الحسن أن افوامًا فَالُوا مِا رَسُولُ اللهَ أَنَا عَلَاتُهُ فَالْرُالْيْ نع قال كينم يحتو فالمنه فالبعوى الآندة رُوسَ الله يدنزك وكف بن الأَمْثَرُفِ وَغَيْرُهِ وَأَنْهُمْ قَالُوا عُنَّ ابِنَا ءُالله وَآجِبًا فِهُ وَحِنْ السِّلْ حُبُّ اللَّهِ فَالْوَلَ الْمُدِّنَّ وَاللَّهِ وَقَالَ الرَّجَاحِ مَعْنَاهُ وَإِنَّ كُنْمَ يَجْبُونَا لِله الانقليد واطاعنه فافعلوا ما افركم به الديخية العبد يلية والس طَاعَتُهُ لِهُا وَرِضًاهُ عَاامَ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَقَوْهُ عَهُمْ وَإِنْعَامُهُ عِلْهُ وَخُمَّتُهُ وَيَقَالُ الْحُبُّمِنَ النَّهِ تَع عِصْنِهُ وَتُوْفِينٌ وَمَنَ الْعِبَا رطاعَة القال القائل م نفعي للله وانت تظيه رحبه " هَذَالُوسَ وَالِقِياسِ بَدِيعِ الْوَكَانَ حُنِكَ مِنَا دُقًا لَا طَعْتُدُهُ وان الخِبْ لمن احب مطبع ، ويفال حيث العَند لله تعطيم ل وَهُسِنَهُ مِنْهُ وَعِيَّةُ الله تع لَهُ رَحِيْهُ لهُ وَإِلا دُندالي لَهُ وَلكون بَعَيْمُ وَمِنا لِلْهُ عَلَيْمٌ فَالْ الصُّنيَّ مِنْ فَا ذَا كَا وَبِعَنَ الْرَحْدُ وَالارادة وَالْدُجِ كَا لَدُين صِفَاتِ الْدَات وَسَيًّا فَي تَعِدُ فِي يُرْجِينَة العَبْد عَلْمُ هَذَا بجؤلالله توجد منا ابواسي أيزاهم منحفو العقبة قال

الفقيه فراء في علينه فالاحدنا حام بن محد قال حدندا بوحفي ليه صَّدَّتْنَا ٱبُوكِمِ اللَّهِمِينَ حَدِّنْنَا الرَّاهِيمُ بَنِهُ مُوسَى الْجَوْرِينَ حَدَّنْنَا وَاوُدُ بِن لَسُهُنَّةٍ \* صَدَّمَنَا ٱلْوَلَيْدِينِ مُسُلِّعٌ عَزِنُورِينِ يَرِيدٌ عَرْصَالِدِينِ مَوْدَانَ \* عِز عَنْدِ الْرَحْنُ مِنْ عَرُوكُمُ كُلِّتُ لِمِنْ وَحِرَالِكُلَةِ عِنْ عَنْ الْعِنْ اصْ مِنْ سَارِيْدِ وَحُرْسُ وموعظية البني متا المدع عليه تخفي الماماك فعليهم بسنتى وسنته الخلف و الراسِيِّدين المَهُدِينِ عَضْتُواعَلَهُا مَّا لنواجِدُ وَايَاكُمُ وَكُدُمَاتِ اللمور فان كل كيد نيز بدعة وكُول بدعية صلالة وَادَ خِد ين جاس رَف الدجَ بَعِنَاهُ وَكُلُّ صَلَّهُ لَهِ وَالنَّارِ وَوَحَدُيثِ إِي رَافِعِ رَضَ اللَّهُ عَنْ عَنْ صَلَّالًا عَلَيْهُ كَتَوْ لا أَلْفِينَ احْدَكُمُ مُنكِينًا عَلِي أَرِيكَتِيهِ مَا مِنْيِهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي فِي أَرْتُ بِهِ وَنَهَنِتُ عَنَّهُ فِيقُولُ لَا أَدْرِى مَا وَجَدِنَا فِيكُنَّا مِرَالِدُونُو الْمِوْنَ أَهُ وَ فَي حَدِيثَ عَابِسُدة رَضِ الله عنها " صَنْعَ رَسُول الله صَنْ الله عَلِيدَى خ سَيْنًا تُرْخَصُ فِيدٌ فَتَكُرُوهُ عَنْهُ فُومٌ فَيُلُودُ لِكَ الْبِي صَلَّا فَلَهُ عَلِيْهُ فَيْ في والله تع مَن قال مَا مَا لَقُومٌ مِنْ مُرْهُونَ عَرِ السِّي اصْنَعَ لَ فَواللَّهُ الَّ الاعلهم والمتعواستة هرله خشية وروى عندصا المنعطري وانتال الفرآن صَعْدُ مُسْتَصْعِبُ عَلِمَن كُرهَهُ وَهُواليكُمْ حَن اسْتَكُمْ اللَّهِ بِحَدِّبِينَ وَفِيمَ لُهُ وَصَفِظَ لُهُمَّا ، مَعَ القرآن وَمَن نُها قُنَ بَالقرآبُ وَجِدِ بِنَيْ خِيدِ الدُينَا وَالاخِرة الرِّدُ الَّيْ انْ مَا صَدْ والمَقْولي وَطِعُوا ا مُرِي وَتَبْعُوا سُنْتَى فِي رَضِي هُو لِي وَعَلَى الشَّالِ اللَّهِ إِنْ وَقَالَ اللَّهِ ا وَمِا آنْ كِمَ الْرَسُولُ فِي ذُوهُ وَمَا نَهِ عَمْهُ قَا نَهُوا ، وَمَا لَهِمَ الله عليه كامْ مَن أَفْتُدَى بِي فَهُوَمِنْ وَمَن رَغِبَ عَزْ سُنِيِّني فَلِسَمِين وَعَ إِلَهُ وَمِن رضيا منه عندعز البني متاالله علدى والقرقال اق أخستن الحديث كما الله وَخَيْرُ الْهَدِي عَدْيُ عِنْ مَا اللَّهُ عَلِيم كُمْ وَشَرَّ الْامُورِ مُحَدَّ مَا يُف وَعَزِعَبْ دَاللهُ بْنِ عَرُوسُ العَاصِرَضِ اللهِ عَندُ قَالَ الْبِنْ صَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ الِعُلَمُ مَلَنَةُ فِي سِوَى ذَلِكَ صَحَوفَ فَنَلُ آيَهُ فِي كَذَ الْوَسُنَدَةُ فَا فَهُ أُوفِهِمْ

ا بوالاصبغ حجف

> صوابر السلن

اقوآل

عَادِلَةٌ وَعَوْ الْمُسَنِينِ إِي الْمُسَن قال صَلَّا الله عليهُ يَ مَ عَلَ قليل فيسُند خَيْرُمْنَ عَلَ كُثِيرِهِ بدعة وَقَالَ مِنْ أَنْ الله عَلَيْه مَاغُ الْالله تع يُدخِلُ الْعُبْد المنتية الشيئة عستك بها وتعر أي هو يرة رض الله عند عن النيصن الله عَلِيْهِ كُونَ الْمُتَمِينَكُ سِسْنِي عَيْدُ فَسَادِ أَمْتِي لَهُ أَجُرُ مَا لَهُ شَهِيدٍ وَقَالَ صَا الله عَليْدَ وَعَ الْمِ عَلَيْمُ الْمِلْ الْمِكْرُواعَ الْمُنَكِّنُ وَسَدْعِينَ مِلْهُ وَانْ المَّيِّ تَفْيْزُ قَعْ غُلْتُ وَيَسَبُّونِ كُلْهَا فَ الْنَا رَّالِاً وَاحِدَهُ ۚ قَالُوا وَمَنْ هُمُ بارْسُولَا الْمُدْصَنِ الدِّدَعَلِهُ وَسَلْمُ قَالَ الْذِي امَّا عَلَيْدُ الْيَوْمِ وَأَصِّحًا لِيْ وَعَنْ النوا يَضِ الله عَدُ قَالَ صَلِ الله عَلِيْ وَفَعُ مَنْ أَجَّى سُنْتَى فَقَدَ احْيَانَ وَمَنْ أَخْيَا يْكُانَ مِنْ وَعَزْ عَرُونُن عَوْف الْمُزَيْ دَضَى لدعِمْرُ اللَّهُ بَيْ صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَسَنْوْ قَالَ لِبِلَوْلِ ثِنْ الْحَرَثُ مِنْ أَجْرَى سُنْدُونْ سُنْحَقَدُ الْمِبْتُ بَعُلُ فان له من الاترمنل من عَلَى بِهَا فِينَ عَبْراً نُ بِنْفُضَ مِنَ اجُورِهِ سُباء وَمَن السِّدَةُ بُدعَهُ صَلَةً لِهِ للرض الله تع وَرَّسُولَهُ كَا يَعَلَيْهِ مِثْلًا أَنَّا مَنْ عَلِل وَ إِنَّ الْمَا يُفْقُصُ دُولِكَ وَمِنْ أَوْزَارِ النَّاسِكُ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِكُ مَنْكًا "

وتسيرتر في أنها النين إبوع رأن مؤسى بن عبد الرحى بن أب يكب ب الفَقِيدُ سَمَاعًا عَلَيْهِ عَالَ حَدَّننا ابِوعَ رَلْحَافظ حَدَّننا سَعِيدَ بَن نَصَرُ فَدَّنُنا فاسِم ابْن اصْبَعَ وَوَهْ بُن مَنْ مُنَّرَةً ، قَالاً حَدْننا مِحْدُ بِوَصَاجِ مَدْنْنَا جَيَنْنَ يَحِنْيُ مَدَّنْنَا مَالِكُ عَرِينَ مَنْهَا مِعَزِرُصُلَّ مِنْ ٱلْحَالِدُين يَدِ أَنَّهُ سَنُلُ عَبُدالله بْن عُرَرَضِ الله عَلْما فَقَالُ مَا إِما عَبُدِ الْرَحِينِ لِيُّا يَجُّدُ صَلُوةَ الْحَوْفُ وَتَصَلُوهَ الْحِصَرِ فِي الْوُرَانِ وَلَا يَجُدُ صَلَوْالْسِوْ فَقَالَ إِنَّ عَكِرِ مَنْ اللّهِ عَنْهَا مَا إِنْ أَخِيَّ إِنْ اللّهَ تَعِ بَعَثِ الْمِنَا لِحَدُا صَلِالْمِرْ عَلِيْهُ وَالْ نَعْلِمِ سُمّا فَا فَمَا نَفِعُلُ كَا زَا بَيْنَا وُ يَفْعِلُ وَفَا لَ عُمَرُ فَيَ الْمُعْتَلَ

والماماورة عزالشكف والاغةمن أشاع سننه والافتداريهان

سِنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَا اللهُ عَله كُمْ \* وَوُلاَ ةُ الْاَعْرِبَعْدَهُ سُنَنَا الْاَصْدُهُا اللَّاصَدُ اللهُ تَعَ تَعْدِيقَ لَكِنَا بِإِللَهِ تُعِ وَإِسْمَالَ لِطاعَهُ الله تع وَقُوهُ عَلَيْ مِنِ اللهُ فَعَ

استرالت تغييرها ولاتبديكها ولاالنظرة وايتن خالفها من فتدي مُهْتَدِ وَمِن النَّصَرِ بِهَامَنصُورُ وَمَنْ خَالفِهَا وَاتَّبَعَ غَيْرِ بِسَبِلَ الْوُمْدِينِ وَلَاهُ الله تع مَا تُولَى وَاصَالُهُ وَجَفَّعَ وَسَلَّا وَتُمصِيرًا وَقَالَ الحسن مُن أَى لَحْسَنْ عَلَقْلِيلَ مُسْنَة خَيْرِينَ عَلِيكِ فَيْرِو بِدْعَة وَقَالَ إِنْ سُهَاب بَلْفَنَاعَرْ رِجَالُمُ القُلِ الْعِلْمُ قَالُوالْلَاعَيْصَامُ السَّنَدَ عَادَ وَكُنْتُ عُرُين الخطأب رضا ندعنه بنعلم السُنة والفراص والكي أى اللغة وفال ان نَاسًا يُجَادِ لونكُمُ يَعِنِ الوَإِنْ فَيَذُونُ هُمَا الشَّنَ ۚ فَا ثَا آصِيكُ السَّاسَ اعْلَمْ تَجْنَابُ الله نَّع وَحُخْبَرَه حِينَ صَلَّا بِدِي لِكُلِّتُفْ دِيكُونِينْ فَفَالَ اَضَعُ كارَانْ وسَول الله صَمَا اللهُ عَلِيْهِ وَ مَعْنَع المَّعَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْ عَلَيْ مَعْلِ اللهُ عَلَيْ عِلَي قَرَكَ فَهَا لِ لَهُ عَمَّا ن رَضِ الله عَدُ " مَرَى ا فَيْ آنِيْهَ إِلْذَا سَحَدُ وَيَفَعَلَهُ حَا لَدّ لم أكُنُ أَ دَعُ سُنْدُ رَنسُولُ الله صَلَّا الله عَلِمُ كَنعٌ ۖ لِقَوْلِ أَحَدِهِ مَا ٱلْمَا لِيَ عَملُهُ الااتي لسنتُ سَبِي وَلا يُوحُي الى وَلكي أعلى بكنا بِاللَّهِ تَعِ وَسُنَّتُ مِينِيهِ صَلِاللهُ عَلَيْهُ كَانَ مَا أُسْطَفُتُ وَكَانَ ابْنُ مَسْدُوُ دَوْضِا لِلْهُ عَنْ كَانِينُهُ فِي الشُنْدَةِ خَيْرُ مَنَ الْأَجْهَادِ وَالْمِدْعَة وَقَالَ ابْن عُرَرَضَى لِللَّهِ عَلَمَ اصَلَوْه الشُّغُ رِكُعْناً نِمِنْ خَالِفَ الشُّهُ لَيْ كُفَّرٌ وَقَالَ أَيْ بِمُ لَكُونِهُ عَلَيْكُمُ الْمُسْبِكُ وَالسُّنَّدُ ۚ فَانْ مَاعَا الا رُضِينَ عَبْدَعَ إِلْسَبَ لِوَالسَّنْيَةُ وَكُرُ اللَّهُ تَوْفَفَا ﴿ عَينا وُمِن حَنْيَة دَيْهِ فِهُ عَد بُه الله تع أبدًا وْمَاعَلَ الْأَرْضَ مِنْ عَبْدِ عَلالسَّبل والسنة ذكرانه تع في نفنيه فأ فستقرّ ضلك في ضيئة الله تع الأكان مئله كمشل ينحره فَذَّ تعسَ وَرَقَهَا فِي كُذَ لِكَ إِذَا أَصِبَابَهَا مِرْتُح سَدِيدَه فَيْحَاقُ عَهَا وَرَقُهَا الْمَاحَظَ اللَّهُ تَعْ عَنْدُخَطَا مِلَّهُ كُمَا تَحَاقُ عَمْ الشَّيْحَ ل وَرَقَّهَا ۚ فَإِنَّ إِقَيْصَادُ اوْسِبِيلٌ وَسُنَةٌ خَيْرُمِنُ الْجَنَّهَ إِدْ فِي كُلُافِ سَبِيكَ وَسُنَة وَانْظِرُوا أَنْ كُونَ عَلَيْم ان كَانَ اجْمِهُا وَاقْ فَيْصًا ما أَنْ بَكُولُه عَلَمِنُهُ جِ الْمَانْبِ إِعْلِيهُ اللهُ وَسُنْتِهُ وَكُنَّتِهُ وَكُنَّتِهُ بَعْضُ عَالَى عُمْرَتُ عَبْكُ فَبْ وَمَا اللَّهُ عَهُمُ اللَّهُ وَجَالِ اللَّهُ \* وَكُنْرُهُ لَصُوبُ عَلَى إِنَّا خُذُ أَمَّ مَا لَظَتْ اوَيَاهُمُ عِلَالْبِيْنَذِهِ وَمَا مِرْتُ عَلِيا السَّنْدُونَكُ الْمُدْتُحُرُ خُدُهُمْ بِالبِّيْدَةُ وَمَاجُر

وينفس

الدينة.

عليه النسنة فان كم بُصِيلَ هُمُ الحق فادَ أصلته إلله تع وَعَرْعَطا، وتوليع فَإِنْ نَنَا زَعْتُمْ فِي مِنْيُ فِرُدُ وهِ الحاقة وَالْرِسُولُ اللَّالْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ وَمُنْتُمْ رسول الله صاا وته على ي م و قال الشافي وجرا الدع ليس فسنت رَسُولُ الله عَلَى الله على وَمَعْ إِلاَّ إِنَّهَا عُهَا وَقَالَ عُرَرَضَ اللَّهُ عَلْمَ وَفَظَرَ إِلَي المع يحتن والك عن جمرًا إنعفَعُ وَلا تَصَنُّ وَلَوْلًا إِنَّى وَأَيْتُ رَسُولِنَّهُ صَ الله عَلِدُى عَ مُ يَعَيْدًاكُ مَا قَبَلُنكُ مَ قَبَلُنكُ مُ قَبَلَهُ وَوَيَعَ عَبُدا لله بْن عُسر رَضِ الله عَنها يُدِيرُ مَا فَتُهُ وَمِكَا إِن فَسُئِلْ فَقَالَ لَا ادْرِي الأاني رَايْتُ رُسُولَ الدصر الله عِلَهُ يَعَمْ فَعَلَّهُ فَعَقَلْتُهُ وَقَالَ الْوَعْمَانَ الْجُنَدُ فَي مَنْ أَفَرُ السُّنَهُ عَلِي نَفْسِيُّهِ فَوَلاً وَفِعْلَهُ مُطَقَّى إِلَيْكُمْ وَمَنَ أَفَرَ الْهَوْك عَا نَفَسُدِهِ نَطِقَ مِالبُدْعَةِ وَفَالَ سَمَّال لَنسُتَرِينَ اصُّومَد صِنا تُلتُ الأفينزاء مالنني صوا المته عليه وتزغ الاحلاق والافعال والاكل فالحار وَأَخْلِهُ مِنْ لَيْدَة فِجَدِعِ الْمُعَالَ وَعَلَا وَتَفْسُيرِ فُولُه يْعِ وَالْعَلَا لَصَالِح يُرْفَعُهُ اندالافتدا وبرسولانده سيزاند عليدى فرصكي عَرا احد بعبل قَالَكُنْ يُومُامَّعُ جَاعِدْ جُرَّدُ وَاوَدْ ضَلُوا المار واسْتَعِلْتُ الحديث مِنْكَانَ بُوْسُ اللهِ وَالْيَوِمِ الْآخَرُ فَاذَ يَدْضُلُ الْحَاقَ اللَّا يَمْبُزَرُهُ لَمِ الْجَدَرُهُ وْ إِيْنُ لِلْكَ الْبِيلَةَ فَا نَامَ بِعَنُولَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فَا اللَّهُ مَعْ فَرَعُ فَلَك بالسَيْعَ النَّ السَّنَ وَجَعَلكَ إِمَامًا يُعْتَدَى بِكَ قَلتُمَنَ آنْتَ قَالَ مِرْرُعَ لِمِالسَّلُهُ

خَدَثْنَا سُحُنُونُ بُن سَعِيدٍ مُحَدِّنَا ابْن القَالِيمِ مَحَدَّنَا مَالِكُ عَرْ العَلاَ، ابْن عَبْد الْرَحْنَ عَرْ ابْدِي عَرْ إِلَى حُرِيرَه رَضِ الْعَضِرَ الْ وَسُبِولِ اللَّه صَلْ اللَّه عَل كَاحْ خرَجُ الْيَلْفَارُونْ وَذَكُمْ لِلْحُدِيثُ وَصِفْتِهُ أَمْنِيةٌ وَفِيهِ فَلَيْذَا دُنْ يِصَالِعَنْ حُوْضٌ كَايُدادُ التَعِيرُ الضالَ فَانادِيمُ الْأَهَلَ ۗ ٱلمَّا هَلَمُ الْأَهَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ المُوقَدُ مَذَلُوا بَعِدَكُ فَا قُولَ فَسَعُ قُا اللَّهُ قَالَ فَاللَّهُ فَا فَرُوْنَ أَسْنُ وَحَيامَة عَنُهُ انْ الْبِينِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ كُونُ فَأَلَّ مَن رَغِبَ عَنْ اسْتَعَى فَلِسَمِينَ وَقَالَ مِن أَدُخَلُ وَالْمِرِمَا مَالِيسَ مِنِهُ فَهِوَرُدُ وَرُومَا مِنْ أَيْ رَاضِعَ عَرْأَتِيهِ رَضِ الْمُرْعِنِهِ عَرِ الْمُنْ عَلَا اللهِ عَلِيْهِ كُنَّ \* لَأَ الْفِينَ احْدَكُم مُنكِناً عَلَى ٱرِيكَيَّهِ بَا يَهِ إِلَّا مُرْمِينَا مَرْبِي قِمَا الْمُرْبِيهِ أَوْلَهِ مِنْ عَنْهُ فِيقُولَ لِأَا كَرْبِي مَا وَصَدُنَا فِكِنَا إِلِا يَعِينَ وَاتَّبَعْنَا هُ ﴿ زَادَ فِصِدِيدُ الْلِقْدَاحِ اللَّوَانَ مَا حَنَّ ﴿ رَسُول الله صَلِ الله عَلِدَى عَمِنُ لِمَا حَرْم الله تع وقا لمسلط الله عَلَيْدَى مَ وَجِيَّ بِكِنَابِ وَكِينُفِ مِنْ عَزِيمُ خُفًّا ا وَمَّا لَصْلَة لأَانَ بَرَعْبُوا عَاجًا وَمِنْهُم الى غير نبيته اكتاب غير كُتَّا به فَنَرْلَتُ اوَلَمْ يكفهم انا الزلنا عليك التاب بتلى على الآير وقال صوادته عليه ي ع هلك المنطع و ت وقل سو السيا رتض الله عند لسنت تا ركا سُنا م كان رسنول الله عليا الله عليد كانم يول إِلاْ عَلَتُ بِهِ وَإِن الْحَسْنَى إِنْ تَرَكْتُ مُنْ اللَّهِ إِنْ أَوْلِيا }

التابالثابي صَلَاسِكُمَ مَ فَي لَوْمِ مُحَمِينَاهِ قَالَ لَدُتَعَ قَالَ الدَّتَعَ قَالَ اللهُ فَا يَتَعَوُنَ عُبُبِكِ الله الايمر وقال الله تع فل الكان ابا وكم وابنا وكم والخواكم وأ زوا بحكم وعشيرتكم والموال اغترفته وها الماية وكم ويقاحفانا وتنبيها ودلالة وحجة عاالنزام كتند ووبوب وضها وعظم خَطْرِهَا وَاسْفَقَا قَدِلَهَا صَلِ الدَّعَلِيْدَى فَ وَادْقَنْ عَ تَعْ مَنْ كَانَ مَالُهُ وَاصْلُهُ وَوَلَدُهُ احْبُ النَّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَآ وَعَدَهُ مِنْ لِلَّهِ فَتُرْتَصُوا حَتْ بَأَنِي اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَ مَنسَقَعَمُ مِنا مِ الآين وَاعْلَهُمُ الْهُمُ مِنْ صَلَّ لَهُ لَمْ يَهِنُّ الله تع حَدْثَنَا ابُوعَلَى العَنْمَانِي الْحَافِظُ فِطْ فِهَا الْمِالَةُ

100

وهوفا فراته تطفير واحد فالحدنا يسراج بن عبدالله القاضي خَذْنِنَا ابُوكِيْدَ الْاصِيلِيْ، حَدْنَنَا الْمُرْوَزِيْ، حَدَّنَا ابُوعَنِدِ الله يزين بُوسُفَ صَدُنناً مِحْدَيْن اسْتَعِيلُ حَدَيْنا يَعِفُورُ بَن ابْراهِم مَدْ مُنا اللهُ عَلَيْدَ عَزِعَنْدالعَرْيزِيْن صُهَيَّ عِزَانبِن تَضِيا لله عندان النين صبا الله عليه كانع "قَالَ لا يُومِنُ احَدَمِ حَيْ أَكُونَ البديمنُ ولده وعن وَوَالدُه وَالْنَاسِ لَجَيْنَ وَعَرُ الحُقَرِيرَة رَضِ اللهُ عَنْهُ عُولُ \* وَعَلَالِسُ رَضَى الله عَنهُ عَنهُ صَلَّا الله عَليه وَعَ اللَّهُ مَن كُنَّ في في وَجَد صَلا وَهُ اللَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولُه احتَ اللَّهِ فَا سَوَاهُمَا وَالْ عَلِمُ اللَّهِ فَا سَوَاهُمَا وَالْعَلْمُ اللّ لا عَبْدُ اللَّا يِنَّدُ وَان يَكِرَهُ أَنْ يَعُودُ فِي لَكُفْرٌ كَا يَكُرُهُ أَنْ يُقذَّفَ وَالْنَار وَعَزِعَرْبُ الْحُطَابِ رَضِ اللهِ عَنْمُ الْمُرْفَا لِللِّبَيْصَلِّ اللَّهُ عَلَيْدِي مَنْ كَانْتُ اعبال من كُلْسَى الأنفيسي التي من جبتي فقال لدالبي صيا الله علىدَي إلى بُومِنَ أَحد كم حَتْج الدُونَ احَبّ الدِّومِن نَفْسِيدٌ قَفَالَ عَدُرَضَ اللهُ عَنِهُ وَالْأَلْ الزَلْعَالِينَا الْكِتَابِ لَانْدَا حَبُ إِلَى وْنْ نَفْنِيجَ إِلَى مَنْ جَنْبَى فَقَال لَهُ الَّذِي صَلْ اللَّهُ عَلِيم كَامْ الْلَّانَ بَأَعْمُ رَضَيَ الله عندُ قَالَ سَهُل رَضِ الله عَندُ مَنَ لَمْ تَرُولِاً بَرُّ الْرِسُولِ صَلَّا الله عُ عَلِيهِ كَامْ وْجَبِعِ الْآخِوَالِ وَيَرَى نَفْسَهُ وْمُلْكِيدِ صَلَّاللَّهُ عَلِنَّهُ وَسَنَّا لابُذ وُنْ حَبِدٌ وَهُ سُنتيهُ لِآنَ النصط الله عليه كَال لا يُؤمِّن المَا حَدُّكُمْ المَّا لَكُونَ احْتَ إِلَيْهُ مِنْ نَفْيْسُهُ الْوَينَا،

فَضِوَّا بِعِبْدُ مِسْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَ مَ حَدَننا ابُولِيَ مَن عَدَابِ اللَّهِ عَلَى عَدَابِ اللَّهِ عَد عليده حَد ننا ابوالفاسع حَامَ سُ عَدْ ننا ابُولِي سَن عَلْى اللَّهِ الْعَدَالِي سَن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَدَال حَدَّ نَنا البُورِ يَلِد اللَّهُ وَرِينَ حَدَّ ننا لِحِد اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَدْ وَمَن عَلَى اللَّهِ عَدْ اللَّهُ عَدَّ اللَّهِ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَاللْعُلِيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَ قال مَا أَعْدُدُتُ لِهَا قَالَ مَا اعْدَدْتُ لِهَا مِنْ كَبِيرِصَلُوهُ وَلاَصَوْم وَلاَ صَدَّفَةٌ وَلَكَنَىٰ الْحِبْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَٱنْتُ مَعَ مَنْ ٱحْبَبْتُ ۖ وَعَرَ صَفُوانَ بْنُ قدامَة هَاجَرْتُ الْمِالْبَيْ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَفَلْتُ بارسُول الله صَلِ الله عَلِدُ وَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَلَيْ مَدِّكُ أَبِأَبِعُكُ فَيَا وَلَنَي مَن فَقُلْتُ بَادِسُولِ مِنَا الله عِلْمَ يَ إِنَّ الْحِبْكُ قَالَ الْدُودُ مَّعَ مَنْ أَحَبْ وَرَوْنَى هَذَا اللَّفْظِ عَزَالْبِني صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ كُنَّ عِنْدَاللَّهُ سُ مَسْعُ وَدُّ وَا يُومُوسَى وَآلَانُ رَصَ الله عَنْمُ وَعَزْ آبِي ذَرِّ بَعَنَاهُ وَعَزْعَلَى رَضَائِرُ ان النيصية الله عَلِم كُنْ "أَحَدُ بِيَدِحَسِين وَحَسَيْنِ" رَضِي الله عِنها وَقَا مَنْ اَحَبْنَىٰ وَإَحَبْ هٰذَنْ وَآبَاهُا وَأُمَّهُا كَانَ مِنَى فِرَرَضِنِ مَوْمَ الِفِيْرُ وَرُونَ أَنْ رَصِٰهُ أَنَّ الْبَنِّي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ كُمْ \* فَقَالَ بَا وَمِنُولَ الْمَدْصَالَهُ ﴿ عَلَهُ كَانَهُ احْبُ إِنَّى مِنْ الْفِلِي وَمَا لِي وَا يَىٰ لاَ ذَكُرُكُ فَمَّا اصَّهُ وَيَ اَجْيَعَ فَأَنْظُو لِلَبُكَ وَانْ ذَكُرُتْ مَوْنَ وَمَوْنِكُ فَوَفِ فَالْكَاوَا وَضَلْدَ الجَنْةَ رُفُوتَكُمْ مَا لَنَيْبَنِ وَإِنْ دَخِلْتُهَا لاَ أَرَاكَ فِالزَّلِ اللهُ مَع وَمَنَ يُطْعِ اللهُ وَالرسُولَ فَا وُلَلِّكَ مَعَ الَّذِينَ العَمِ اللهُ عَلِيمُ مِنْ النَّبَيْبِ وَالْصَدْنِفِينَ وَالسُّهَدَا وَالصَّالِينَ وَحَسُنَا وُلْيَكَ رَفِيقًا وَلَا بهِ فَقَرَا مَا عَلَيْهِ وَ فَي حَدِيثِ آخِ كَا ذَ رَصُلُ عِينَا لَبْتَي صَلَ اللَّهُ عَلِيمٌ بَنظرُ الدِّيهِ لاَيَطْرِفُ فَقَالَ مَا مَا لك قالَ العافي أَمْتُعُ مِنَ الْنظر إليك فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيمَةُ وَفَعَكَ الله تع بْنَفْضِيلِهِ فَا تِزلَ الله تع الآية وَ فَي حَدِيثِ أَشِن رَضِ الله تعاعنن مَن أحَبْني كَا دَمِعِي فِي الجنت ي

فِهَا رُوْى عَزِ السَّلِف قالا مُنْ قِي مِن عَبَّهُم البني مَنا المتعليه يَ فَوَسُوةِ البُّهُ حَدَّسُنَا الفَاضِ الْسُهِدُ عَدَّسُنَا العَذْرِقُ حَدَّسُنَا الْوَارِقَ حَدَّسُنَا الْوَارِقَ حَدَّسُنَا الْعَدُونَ حَدَّسُنَا الْعَدَّرِقُ حَدَّسُنَا الْعَدُونَ حَدَّسُنَا الْعَدَّ مُنَا الْعَلَى الْمُلْكِ وَمُنَا الْعَبَالَةُ عَدَّمُ الْمَاعِقُ اللَّهُ عَدَّمُنَا الْعَبَرَةُ وَلَمُ اللَّهُ عَدَّمُنَا الْعَبَرَةُ وَمُولِيَّةً وَمُنْ الْمَنْ الْمِيدُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَرَامِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَرَامِينَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ

له

وُرْآيِناً صُلِدُ وَمَالِهِ وَمِسُلِمَ مَا لِي ذَرْ رَضَا لِسَعَنَهُ وَقَدْ نَفْدُ مِنْ عُررضَما منه عَنهُ وَعُولِد للنَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ كُومَ اللَّهُ الْحَدُ الْحَدُ الَّذِينَ نفسِي وَمَا نَفَذُهُ عَمْ الْفَحَالِيرُ فِمِينِلِهِ \* وَعَيْ عَرُونُ الْعَاصِيمَ مَا كَا ذَا حَدّا حَدّالَ مِنْ رَسُولُ الله صلى الله عَليْ فَحَرْ عَبْدَةً بِنْ مِالدُنْ مَعْدَان قَالَتْ مُلكًا نَهُ خَالِدُ بَأُ وِمَ الْحُفِرَائِنِي اللَّا وَهُوَ ذَكُرُمِيْ سَنُونِهِ الْحِرَائِلُهُ صَلَّالله عَلِينَ إِن وَالْ الْمُعَامِرِينَ اللَّهُ اجْرِينِ وَاللَّا نَفْتًا رِنْسَيْمٍ وتَقِولُ مُ اصْلِف وَفْصُلْ وَالْهِمْ يَعِنُ قَلَبْ طِأَل سُنُوا فِي اللَّهُمْ فَعِلْ زَبْ قَبْضِي لِيكُ صَيَّ يَعْلَيْهِ النَّوْمِ وَرَوَّى عَرْ الْ يَكِرَوْنِ اللَّهِ عَنْدُ الْبُرْفَالِ للَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْه وَيَسْعُ وَالْذِي مَعْنَكَ مِلْ عِنْ لَأَسِينِهِ مُ إَنْ طِلَابُ كَانَ اَ فَزَلِعَبْنَ وَالْسُكِيُّ مَعْ اتَاهُ أَمَا فَا فَدْ وَ ذلك انْ إِسْدُم أَعْطَالِبْ كَانَ آفَرَ لِعَبْدِكَ وخورة عرث الخطاب فالدلاعماس وصالاه عنها ال المالم الَيْ مِنْ أَنْ يُسَلِّمُ النظاب لان ذاك احتدالي رَسُول معصا الله عليم وَسَنَا وَعَلَمُ النَّالِسَيْنَ أَنَّ إِمْرًا فَمِنَ الْمَاضَا إِنْ فَيُلَّا بُوهَا وَأَحِنُّوهَا وَرَوْحُهُما يَوْمَ الصُدِمَعِ رَسُول الله صَلَّاللَّه عَلِين كُنْمَ فَفَا لَتُ مَا فَعَلَ رَسُولَ الله صَلَّا الله عَليه كَنْمْ قَالُوا خَيْرًا هُوَجُدالله كَا حُتِينْ قَالَتْ اربني يَجَةَ لَنظُوَ الِبَيْهِ فِلْمَا وَأَنْدُ قَالِتَ كُلُ مُصِيبَة يَعَدَكَ مَثْلُ وَسُكِلَ عَلَيْنَ العطال يَصَالَعْ عَنْ كَيْفَكُانَ حُتِكُم لِيسُول الله صَلَّا الله عَلَيْدَى فَ وَالْكُانُ وَانْدُوا حَدَّا لِنَنَا مِنْ الْمُوَالِنَا فَالْوَلَا وَالْوَآلَ لِنَا وَأَمَا لِنَا الْمُ وَمِنَ اللَّهِ البَّارِدِعَلِ الْطَلَّاءُ وَعَرْ رَبُّدِينَ السَّلِحَرَجُ عَرُلَتُهَلَّهُ يَحْرُسُ فَرَايَ مُصِّبًا عَافِي مُنْ اللَّهِ وَا فَأَعِبُونَ مَنْفُنْنُ صُوفًا وَتَقُولُ وَا وُ عَلَى خِدُلْصَلُونُهُ الأَبُرَا رُبُّ مِسَلِّعَلِيدُ الْطَبْسُونَ الْأَخْبِيارُ مِنْ ﴿ • قد كُنتُ قُولًا مَا إِنَّا مِا لِلَّهِ عَلَى إِنَّهُ مَا لِينَتُ شِيْرِي وَالْمَنَا مَا الْمُوارِ هَلِيْفِي وَجَسِيَ إِلَى ارْ الْمَالِيَ فَيْ لَيْنِي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ كَوْمَ فَي لِسَ عُرَمَ فِي اللَّهُ عَنْدَيْكُيْ وَوَالْحَالَةُ الكويل وَرُوسَ انْ عَبْدا لله ن عُرَرض لله علما خَد رَثْ رَصَلَه فَقَالَ لَهُ

الكُواْ عَبَالنَا مِن النَّهُ الْمُوْلَا عَنْكَ فَضَاحَ مَا عِيدَاهُ فَا نَعْشَرَهُ وَجُلَهُ وَلَمَا الْحَدَّا الْمَا الْحَدَّا الْمَا الْحَدَّا الْمُوْلِدُ عَلَى الْمُواْ فَالْدُ لَعَا اللَّهُ عَدَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلِلْمُ ال

في عَهِ مَهُ مَن عَن عَلَم الله عَلَى مَنْ اعْلَم الذَّمَن احْبَد الله النَّه وَالْمَا وَ وَالْمَا الذَّهُ وَالْمَا فَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا اللهُ اللهُ

بن

الصَّرُوقِ وَامُوالفَصْلُ مُ خَارُونَ اللَّهَ لَهُ مَا يَعَا الْمُعَدُّ لِمَا يَعَا الْمُعَدُّلُونَ حَدَيْنًا ابُوعَلَىٰ السِّنْعَىٰ مَدَّنَا عَدْ بِنَا كُونِ الْمَدِّنَا ابْوَعِيسَىٰ مَدَّنَا مُسْلِمُ نُ حَاجٌ حَدْمُنا مَحْدِينَ عَبُدانِهُ وَالْانصَارِينَ عَزابِيهُ عَزَعَلَى بُن زَبْدٌ عَسَدُ سَعَيْنِ السَّيَةِ إِقَالُ قَالَ الشَّيْنِ مَالِكِ وَضِوَا وَلَوْ عَنْهُ قَالَ لِي سَوْلَ اللهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ فَ فَ إِنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَيْكُ غِلْمُ لِأَحَدِ فَافْعَلُ غَمَّالَ لِي لَا بَنَي وَذَ لِلْمِنْ سُنْتَى وَمَن أَجُي سُنْقَ فَقُداً حَتَّىٰ كَانَ مِنْ فِي لَجِنَتْ مُنَ انْصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَة فَهِوَكَا مِلَ الْحَدِثِيةِ وَرَسُولُهُ ومن خالفها وتعيض في الأمور فهونا فص لحبة وللجائج عزايمها وَدَالِهِ لَهُ قُولِهُ صَلَّا لِلْدِعَلِنْ مَا مُ لِلَّذِي حَدْهُ وَلَيْ وَلَكَ مُلْكَنَّهُ مَعَلَّهُم وَقَالَ مَا كُنْهُ مَا يُؤِنَّى يُهُ وَفَالَ الني صَلِمَ اللهُ عِلْدَى فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ ٢ كَا رَامِ وَمِنْ عَلَامًا يَذِ مُعَدِدُ الْنِيْ صَلِ اللهِ عَلِيْهِ كَانْ مَى كُلُوهُ وَكُوهِ إِلَهُ فِينَ آحَبُسُنا الكَوْدُكُونُ وَمُنَّهَا كُنْرَهُ سُوقِهِ الْحَافَالُهُ فَكُلْحَبِيدُ يَجَدُلِفًا وحَيدِ عُد ووصدين المسترسة عندقد ويهم للدينة الايكا بوا يرتجزوت عَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ وَعِيدًا وَصَحْبَهُ وَتَقَدُّم قُولُ بِهُ ل رَضِ الله عَنْهُ وَمِيْلِهُ قَالَ عِلَاقِبِ لِمُسْلِقَ مِنْ فَصَلَةُ مِنْ فِصَيْدِ صَالِدُ بِنْ مَفِدَ لَنْ وَمُنْ عَلَالًا مَعَ كُنْرَة فِكُرَّه تَعِظِمُهُ لَهُ وَتُوقِيرِهُ عِسُدَ ذِكُرُهُ ۚ وَاظْهَا وَالْعَشُوعَ وَالْاَئِكُ مع سَماع اسْماع قال الشيق الني من كان اصار البي صل الله عَلْم الم بَعَدَهُ لِلْ يَذِكُرُ وَنَهُ الْأَحْسَنُهُ عُوا وَا قَسْفَ مَ تَسْطُلُو دُحِ وَكُوا وَكَذَٰ لِكَ كَسُسُ مِنَّ النَّا بِعِينَ مِنْهُمِ مِن بِعَعَلَ لِكَ تَحِبْلُهُ لَهُ وَسُونًا الْبُهُ وَمَنْهُمَن يَفْعَلُهُ نَفْنُها وَتَوْفِيرًا وَمَينها محبته لمن احبه البني صلا الله عليله ي والم هُوِّيبَتُنَسِيهِ مِنْ آلْ بَيْدِ وَصَعَانِيهِ مِنَ الْمَهَا جِرَبَ وَالْأَنْصَارُ وَعَلَا وَهُمِّنَّ عَا وَاهُمْ وَمِعْضَ مَن الغِضَهُمْ وَسَبْهُمْ فِي آحَتْ شَيلًا احْتَدْ مَن عُبْ وَقَدُ قَالَ صرا الله على من والحسين والحسن وصوالله علمها الله واقت المعنى المنافقة بَهُمَا وَوْرِوا بدو المستن رض الله عند فاحتمى عُنهُ وَقالَ صَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَرِّمَنُ احْتِهَا فَقَدْ اَحْتَنَىٰ وَمَنْ اَحْتَىٰ فَقَدُ احَدُ اللَّهُ عَ وَمَنْ الْعَضَهُمَا

فقدا بغضين ومن ابغضى فقدا بغض المدنع ونال الله اللدفي محاي لاتتخذؤه عَرَضًا وَنَ أَجَهُم فِيحُبُنَىٰ حَبُّهُ وَمَن ابغضَهُم فِبُعُضَ بغضهم وَمَنَّ ا ذَاهُم فَقَد اذَا فِي وَمَن اذَا فِي فَعْدَ أَذِي لِلْهُ تَعْ وَمَن أَذَي اللَّهِ تَعْلَ بُوشِكَ أَنْ يَا خُذَهُ وَقَالَ فِي طَالَة رَضِ اللَّهُ عَلَا الْهَا الْشَعِدْ مِنْ مُعْضِبُ مَا أَغْفِيمُ وَقَالِ عَابِسَة رَضَى لِنه عَنها في أَسَا مُنْ أَنْ وَيُو أَجْتِيدِ فَا يُنَ الحِيُّهُ وَقَا لَآية اللَّي مَانِ حُدِ اللَّهُ مَا نِحُد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَحَديثِ بَ عُرَّرُض الله عَها "مَن الْحَدْ القرة فِي يَ حَبْلُ وَمَن الْفَضْهُمْ فِسُغَضَى اعضه فبالعقيقانية احتسااحة كالشي بخنه وهدوسيرة السَّلَفْ حَنْ فِي الْمَاحَاتِ وَشَهُواتِ الْنَفْسِ وَقَدْ قَالَ السَّرَاخِ إِنْهُ عَدُومِينَ رَاىَ الْبِينُ صَلَّا الله عَلِيهِ كُلُّمْ عَنْتُنْهُ اللَّهُ مَا مَنْ حَوَالِيَ القَّصْعَةُ فَمَا وَلُنسَكُ كَانَ يُعِيبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا الله عَلَيْنَ يَعْمَ وَكَانَ النَّوْعُرَ رَضِ الله عَلْمَ إِلَّهُ اللَّهُ الْنَعَالَ السِّنْسَيْدَ وَيَصِّبُعُ إِلْصُفْرَة إِذْ رَاكُوالْبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْدُ فِالْمُ عِلْعَال خود لَكَ وَمَهَا بُعَضِ مَن العِمْ الله ورسُولَة وَمُعَا وَالرَّمْ عَادَا اللهُ وَيُ اللهُ مَن خَالَفَ سُنتُه وَالْمَدَعَ وَ لِنهُ وَاسْتَقَالُه كُلُّ وَيَالُهُ سُرْبَعِتْهُ قَا لَا للْهُ نَعُ الْتَحَدُّفُومًا مُؤْمِنُونَ مَا فَلْهِ وَالْبَدِمُ الْأَخِرِمُوا وَوَكَ مَنْ حَا ذَا لِنُدُورَ سُولُه \* وَهُولًا ؛ أَصِحَا بُرْصَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَ فَرُ صَلْهُ الْجِنَّا إِلْم وقاتلُوا آماً ، هُ وَابِنَا ءَهُ وَمَضاتَهُ وَقَالَلُهُ عَبْداتُهُ بِن عِبْداللهِ بِن أَيِ لَوُسُنْتُ لَأَيْمُنُكُ مِنْ سِيهِ بَعِيْ مَاهُ وَمَهَا أَنْ يُحِدُ القِرانَ الْذِي أَيَّ بِهِ صَالِنَهُ عَلَيْهُ كُمْ وَعَدَى مُرُوا هُنَّدَى وَعَلْقُ مُ حَتَّ وَالْدُعَّا بِنَسْدُ رض الله عنها كان خُلُفُهُ القرآن وَحْتِهُ لِلقران يَلا وَند وَالْعَل مِوَتفَوا وَحُتْ سُننهُ وَيَقِفُ عُنُدُ حُدُودَ هَا قَالَ مَهُل ثَنْ عَبِد اللَّهُ عَادِمَ وَاللَّهِ حُبِّ القران وعاد مذحب الله وَحَبِّ ألعُ إن حُبِ النه صلا الله عليه وعلامة حبرالبن صرادته والكام خاليسنة وعلامة والسنة خالاجرا

المارية المار

وَعَهُ مُدَةُ حُدِدُ الآخِرَةُ الْحُن الْوَعَدُ مُدَ الْعَن الذَب الْ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

فَهُ عَنَّ الْجَدَة البَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَمْ وَعَقَيْفَهُ الْ الْحَلَقَ النَّا سَ فَ نَصْسِرَ عُلَيْهُ ال نَوْ وَجُنِدَ البَيْ الْمَعْلِدُ عَلَمْ وَكِرْهُ عِبَالُوا لَمْ فَ ذَلِكَ وَلَيْسَتُ مَرْعِ لَهِ عَلَى الْفَيْدُ البَيْعُ الْرَسُو النَّحْتَ النَّهِ فَعَالَ اللَّهِ الْمَعْدَ الْمَعْدَ الْحَقَلَ الْحَقَلَ النَّفِي اللَّهِ فَالْسَفِي اللَّهِ فَالْمَعْلِي اللَّهِ فَالْمِي اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَعُونِ اللَّهُ فَا تَبْعُونِ اللَّهِ فَالْمَ اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَعُونِ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهُ فَالْمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

لُوا فَقُهُا لِهُ ۚ أَوْلا سُنْلُوا ذُهُما دُرَاكِهِ كَانْسَرْعَقُلِهِ وَقَلِيهِ مَعَانَى الْحِنْدُ سُرَيْفِذْ كَحَيْدَ الصَّالِينَ وَالْعَلَاءُ وَاهْلِ لَكُوفُ وَلَا لَا تُورَعَهُمُ السِّمَرُ المتبلة وَالاَ نْعَالِ الْمُسْتَنَدُّ فَا دُّطِيعُ الْأَيْسِينَا مَا بْلِ الْيَالْسَنْعَ فِي الْمُعَالَ مُولَلاً عَيْ بَبِلغِ الْتَعَصُّ بِفَدْم لِفَدْم لِفَدْم وَالْسُنْيَعُ مِن الْمِدْدَ آخِرَينَ مَا يُؤْدَى إلى الله وعزالا وطان وهنك الحرالنفوس وبكون حثاا باه اواففنه لدين جقة الحسما يدله قانعاً مه عليه ففك جُبلت الفؤس على خبري اس النها فاذا تَعَذَّرُلِكُ هَذَا نَظُرتُ هَنَّ الْمُعْرَبُ مَن المُناابِ كُلْها فِحَقْدِ صَلَّا اللهَ اللَّه فعَلِتَ الْمُصَلِّا اللهُ عَلِيهُ فَي حَامِعٌ لِهَا فَالْعَالَ الْمُلْكَامِينَا الْمُعَالِمَةِ لَلْمُ الْمَاجَالُ الصُّورَة وَالْطَأَ هِنُ وَكَالِ اللَّهَ لَا قَالِبًا طِنْ فَقَدْ فِرُرُمًا مِنْ أَ فبالضامَرُمنَ الكِتابُ مَا لايتناجُ إلى زِيَادَةٍ وَآمًا احْسَانِهُ وَالْعَامُوعَلَى اُمْيَتِيةً فَكُذَٰ لِكَ قَدْمَزُمنِهُ فِي أَوْصَافَ اللَّهُ تَعَ لَهُ مِنْ رَا فَيْنِهِ مِنْ وَمَصْرَافَهُمُ وَهِدَا يِتَمَانًا هُمْ \* وَسَنَعَقَيْدِ عَلَيْمٌ وَاسْتَيْنَفَا ذِهْمِهِ مِنَ الْنَارِ وَاللَّهَ الْمُنْ رَوْفُ رَحِيمٌ وَرَحِهُ لِلعَالِينَ وَمُبَيْئِرُ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَيْلَاهِ مَا يُدِيثُهُ وَسِرَاجًا مِنِيرًا \* وَيَثِلُوا عَلِيمُ آياتِهِ وَيَزِكِبُمْ ويَعَلَّمُ الْكِنَّابُ وَالْكَرَّةِ وَمُثَلِّكُ المِمرَاطِ مُسْنَفِي فَأَيُّ إِحْسُا أَجَلِ قَدْرًا وَاعْظُمْ خُطْرًا مِنْ أَحْسَانِهِ إِلَى جَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَأَي الْفِصَّالِ اعْمَهُمْنَفَعَةٌ وَاكْنَرُ فَائِدَةٌ مِنْ انْعَامِهُ عَلَى كَأَنْدُ لِلسَّلِينَ أَدْكَانَ ذَرِيعَتَهُمُ الدَالِهِدَاية وَكُنْقِذَ هُ رُمَّنَ الْعِلَية وَدَاعِهُ الَيْ الْفَلَاجِ وَالْكُرامَةِ \* وَوَسِيلْتِم الْمِرْبِم وَسْفِيغُهُمْ وَالْمَتْكُمُ عَلِيمَ وَالْسُاهِيُّ لِهُمْ ۚ وَالْمُوجِبَ لَهُمُ الْمَفَاءَ الْدَائِمُ ۗ وَالْنِعَيْمُ السَّرُمَدَ ۚ فَقَلْكُ السَّك لَكَ انْرَصَيَّا مَدْعَلِمْ يَ مُ مُسْنَةُ وَجَدِ لِلْعَبْ إِلْعَ يَدْ الْعَيْدَةُ مُسْرَعًا بَمَا قَدْمُنَا أُهُ مِنْ صَحِيلًا نَارِ وَعَا دَهُ وَجِبِلَهُ مَا ذِكُرُما وُآنِفاً لِأَفا صَيْدِهِ ٱلْأَحْسَا وَعُنَ يَ الإَجْالَ فَا ذَا كَانَ الْأَنْسَانُ يُحِبُّ مَنْ مِعَهُ فِدُنِيا هُ مُنَّمَّةً الْوَفَرَ مِنْ مُعْوَفًا الْ السَّنْفُونُ مِنْ هَلِكَةِ الْوَمَضَمَّرَةِ مُذَةً ٱلْنَاذَى مِهَا قَلِيلٌ مُنْقِطَعٌ ۖ فَتَنْ مَنْحَهُ مَالا بَيدُمِنَ الْنِعَمُ وَوَقَاهُ مَالاً بَفْنَى مِنْ عَدْ أَلِي الْحَيْمُ أَوْلَى بالْح وَإِذَاكَا نَ يُجِبُ مِا لِطَبِّعُ مِينَاكً لِلْسُنِينِ سِيرَتِيرٌ ا وَحَاكُمُ لَمَا يُوْزَمُنِ اقُوامِ طَلِقِي

اُوْفَاضِ بَعِيدُ الدَّا رِلَا لَيْنَا دُمِنْ عِلْهِ أَوكَرَم شَمِنَه فَي جَعَ عَدُهِ الْعَلَا عَاعَا بِهِ قَمَا تَبِ الكَالُ احَقَ بِالْهُ وَاقَلَى اللَّلِ وَقَلْقَالَ عَلَى رَضَ الدَّبَنَهُ عَاعَا بِهِ قَمَا تَبِ الكَالُ احْقَ بِالْهُ وَاقَلَى اللَّهِ وَمَنْ طَالَعَ وَمَنْ طَالَطَهُ مُوْفِداً اللَّه وَي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ مُعَنَّ وَمَنْ طَالِقَهُ عَلَيْهِ وَمَنَ

وُوجُوبِ مُناصَيِهِ صِمَا اللّه عَلِيمُ صَمَّ " قالالله تع " وَالعَلَى الذِّبَ لَاجَدُو ما بنفقون حَرِجُ اوْا نَصَيُ وَلِنِّهِ وَرَسُولُهُ مَا عَلِ الْمُنْسِبِ بَالِمَ الْمُنْسِبِ وَانْسَعُورُ يَجِعْ قَالَ أَهُلُ الْنَفْسِيرُ اذَا نَصَعُوا فِلْهِ وَرَسُولِهِ اذَا كَا نُوا مُخْلِصِينَ مُسْلَيْنَ فِي آلِيسْ وَالْعَادَ لِيَدْ حَدَّمُنَا الفِقْدِهُ آبُوالوليد بِعَلَّا تَى عَلَيْدُ عَدْنْنَا حُسَيْنَ نُنْ مِحْدٌ حَدَّنَا يُوسُف بن عَنْدَا للهُ حَدَّنْنَا ابْن عَبْد الْوُكُن عَدْننا ابُوكِم إِنَّا رَحْدُ ننا ابُودًا وُد حَدْننا احَدِين يُونس مَدْنَنَا لُاهَارُ حَدَّنَنَا سُهَبُلُ فِ الحِصَالِ عَزَعَطَاءً بْنَ بِزِيدَ عَزْيَالُولِ مِ فال قال رسُولا منه صل المنه عليه ي في الدين النصي في الذالذين الْفِيتَةُ قَالُوا لِمَنْ مَا رَسُولُ لِلْهِ صَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَ فَ لِكِينًا إِنَّهُ وَلِيَسُولِكُ وَإِنْ الْمُسْلِينَ وَعَامَتُهُمْ قَالَ أَنْمُتُنَا رَحِتَهُمُ اللهِ النصِيحَة يَنْهِ وَرَوْلَم والمُدِّ السُّلمِينِ وَعَامَّتِهِمْ وَاجِبَدْ قَالَ الإِمَامِ ابُوسُيلِما ذَ البُسُتِيِّ الْنَصِيِّم كلة بِعَنْ بِهَا عَرْجُلَةِ أَرْادَةِ الْخَيْرِللنصُوحِ لَهُ وَلِيسَ يُمِكُونُ ان يُعَايِثِ عَهَا بِكُلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي خَصُّرُهَا وَمَعْنَاهَا فِي اللَّفِي اللَّاخِلَةُ كُمُّ قُولَهُمْ فَعَيُّ العُسَلَ إِذَا خَلَصْتَ دُمِن شَمُعِدٌ وَقَالَ ابُوبِكُرُن اللَّهِ النَّفَافَ النَّفَعِ فِعْلَ النِّي الَّذِي بِوالصَّلَاحُ وَالْلَهُ مَهُ مَا حُودُ مِنَ الْيَصَاحِ وَهُوالْخَيْطَ الدى خاط بوالنور وقال بواسين الرجاج عن فضية ألله ع صفية الْأَغِيْفا دِلَّهُ مِا لُوحُدًا بِنَدْ وَوَصْفُهُ بَمَا هُوَّ أَهْلَهُ وَتَعْزِيهُ وَعَالا يَجُونَ عَلَيْهِ وَالْرَغِبَةُ فَي كَالَبُهُ وَالْبُعُدِينُ مِسْاحِطِهِ ۖ وَالْأَخِلَةُ صُ عِبَا وَيْدِ وَالْنَصِينَ لِكُمَّا بِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَلْ يَمَّا فِيدٌ وَتَحْسِبُ لِدُومُ والتَّحْسُمُ فِتَدُهُ وَالْمُغْطِمُ لَهُ وَتَفْقَدُ فِيهِ وَالذَّبِّ عَنْهُ مِنْ مَا وِيلِ الفَالِينَ

۱ فالدین *النیعتی* ک کار دو

وَالْطَعِينَ الْمُلُدِينَ وَالنَّصِيحَ ذَلِنَّ سُولِهُ النَّصَيْدِينَ بِنَبَوْتُهُ وَبَذَكُ الْطَاعَةِلِهِ فِهَا أَمْرِهِ وَنِي عَنْهُ قَالَهُ أَبُوسُلِمان قَوْقاً لَا يُوتَكِيرُ وَمُوَاذَرَتُهُ وَنَصْرَتُهُ وَحَابَتُهُ حَتَّا وَيَنِيًّا ۚ وَاحِبَا اسْنَيْدُ مِا لَظَلَبُ وَالْذَبِّرِعُهَا وَنَشِرِهَا \* وَالْتَعْلَقُ الْحَامَ قَدُوا وَآبِهِ الْمِيلَةُ وَقَالَ الْعَلْمُ ابوا بُواهِمَ الْبِينَ الْتَحَيَّبِي مُقِينَى دَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَرَّ التصديق عَاماً وبه والاعتصَامُ بسُنته والشرُحا والحصَ عَلَيْهِ وَالْدَعْوَةُ الْمَالِلَهُ تَعْ وَإِلَى تِبَابِهُ وَالْمِرْسُولَهُ وَإِلَيْهَا وَإِلَىٰ لَعَلِيمَا وْقَالُ احَدَيْن مِحْدُون مَعْرُوصاً والقلوس اعْتِقا في النصيحة ورسول المصالة عَلِيْدُوسَةً قَالَ الْوَكِمِ الْآجُرِيْ وَعَيْرُهُ الْنَقْدُ لَهُ يَقْتَضَى مُعْمَانَ عُنْكُ فحَلُونَا وَنُصِمًا بَعدُما تِهُ فَي حَيَوْمِن صُحَاسِها بِمِلْهُ يَالْنَصُ وَالْحَامَاة عَنْهُ وَمُعادًا وْمَنْعَادَا هُ وَالسَّهُ وَالطَّاعَيْزُ لَهُ وَرَدِلِ الْمَعْوسِ وَالْاَسُوالِ دُونَهُ كَا قَالَ الله تع وَجَالَ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا المِنْدَعَلِيدُ لَا يُد وَقَالَ اللَّهُ تُعَ وَينصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الآيْد وَاتَّمَا يضحَدُ السَّيَا مَا لَهُ مَعد وَفَا مَرْ فَالنَّزَامِ النَّوْقِيرِ وَالإجْلال وَيُنذُو الْحِيدُ لَهُ وَالنَّا رَوْعَاتِعُ إِ سُنْتُنِهِ والنفقد في مشريعينة ومحتداً لينبغ واحجابة وكجا بندما رعب عَرْمُنْ ثُدِ وَانْحَرَفَ عَهَا وَبِغِينِكُ وَالْعَدْرِمِينُدُ وَالْسُفَفَ ذَعِلِ اللَّهِ وَالْعَيْ عَرْتُونِ احْادَتْهِ وَسِيرِ وَادالَهُ وَالصَّرْعَ لَذَلْكُ نُعَلِّي مَاذَكُونَا عَادَكُونَا عَادَكُمُ وَالْكُ المندى مُراتِ الْحِندُ وَعَادَمَة مِن عَاد مَا يَفَاكَا مَّذَمْنَاهُ وَصَيَ الْأَمَا عُلِهُ العاس القشيري ان عرون اللينة أحد ملوك ولها ومشاجر النُّوارِ الْمَوْرُونِ مَا الصَّفَارِ وَيِّي فَالنَّوْمِ فَقَيلِ لِهِ مَا فِعَلَ اللَّهُ مَعِ لِكَ فَقَالَ عَعْ لَيْ فَقَيلَ لَهُ بَاذَا فَقَالَ صَعِيدَ الدُّووَةَ خَبَلُ يُومًا فَاشْرُفْ عِ جُنُودَى ۚ فَاعْجِبَتَىٰ كُنُرَتِم ۚ فَنَيْتُ الْفَحَفَرُتُ وَسُنُولِ الْسَصَالِاللهُ عَلِنَهُ مَا عُ ثَا عَنْتُهُ وَتَصَرَّتُهُ \* وَشَكَرُا لِلْهُ تَعَ لِي ذَٰلِكَ وَعُفَرَ لِي \* وَأَشَّا النُّفُولًا غَدْ السُّلِينَ فطاعني في ألحق وَمَعُونَهُم فيه وَامْرُهُم مِنْ وَلَا كِينَ ايًا وُعَلِ الْحُسَبِن وَحَبْدٍ وَتَنْبِيهُ هُمْ عَلِمُا غَفَلُوا عَنَهُ وَكُنْ عَلْهِ مِنِ أَمُورِ

الكريةصح

رای دای المُسْلَيْنَ وَمَرْكُ الْخَرُوجِ عَلِيمٌ وَنَصَرُبُ النَّاسِ وَافْسَادَ فَلُوبُمْ عَلَيمٌ وَالنَّفَعُ لَعَامُهُ الْمُسْلِلِينَ ارْنِسَادُ مُ الْمُصَالِحِهُمٌ وَتَعُونُهُمُ فَا مُرْدِينِهِمُ وَدُنِهَا هُمَا إِنْقُولِ وَالْفِعْلُ وَسَنِيهُ عَافِلُهُمْ وَسْصِبُهُ عَلِيلُهُمْ وَرِقْتُ لَا عَلَيْهُمْ وَرَفْتُ لَا اللَّهِ اللَّهُ وَوَقَّلُهُ اللَّهُ وَوَقَّلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّافِعِ الْمُسْمُ

535,00

فْيَعْظِمُ اقِنْ هِ وَوُجُوبَ تُوقِيرِهِ وَمُرْهِ \* قَالَ اللهُ تَعُ \* آنَا ٱرْسُلْنَا كَيْسَاهَدُّ وَمُنْسَرًا وَنَذِيرًا لِنَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه وَتَعَرُّوهِ وَتُوتُرُوهُ ۗ اللَّهُمْ وفالانشتع يا إنها الذين امّنوالانفذ موابّن يدى المله ورسول اللية وبإابها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم نوق صور البني الآيات لنلاث وقال الله تع لا تجعلوا دُعاء الرسول ببنيكم كدعاء بعضكم بعضا فَأَ وَاللَّهِ تعتونره وتوقيره والزم اكرامه وتعظيه فاكابن عباس بضما لشفهكا نِفِزْرُوهُ تَجَالُوهُ وَقَالَ الْهُرْدِ نَعْنَ رُوهُ تِبَالِفُوا مِ مَعْظِيدٌ فَعَالَ اللَّهُ فَسُ ينصرُ وَنَدُ وَفَال الْطِبْرِي تَعُ مُونَدُ وَفَى تَعَزِّرُ وَنَهُ مِنَ الْعِنْ وَيُنِي عَزِ الْنَقَلَ مِ يَنْ مَدُ يُومِ الْفُولُ وَسَوَرِ الأَدَب بِسَبِقَه مِا لَكُلاَ ص عَاقُول إِن عِماس رَضَ الله على وعيره وقدواخيتًا رُنفلت فالسهلين عيداينه لانفولوا قَبل أن بَقول كاذا فالناستِعُواله وانصِتُوا وَنَهُوا عُ النفاع وَالنَّعِ وَقَصَاءً امِ يُسِلُ فَضَا نُدَفِهُ وَالَّيْفَ لَا ابني فَ ذَلك مِنْ قِتَالَ العَيْرِهُ مِنْ المِردِينِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّا الْمُسَنَىٰ وَيُهَا هِدٌّ وَالْفَيَالُ وَالسَّدِيْ وَالبَّوْرِينَ مُ وَعَظُهُمُ وَحَذَّ رَهُمُ مُعَالِفَةُ ذِلِكٌ وَهَالُ وَانْقُوا اللَّهِ إِنْ اللَّهِ سَمِيعَ عَلِيمٌ قَالُ الْمَا وَرُدِيَّ اتَّقَقُ يعين النقدم وظالالسلي انفواالله فالعالحقة وتضبيع خرمتيه الدسميع القواكم على مفعلكم منم نهايم عَرْ رَفع الصوت فوق صويده والحقر له بالقول كايخ معضم لتعضى وترمع صوته وقيل كاينادى بعضهم بعضا باشية فالابؤ مخدكمتي نالانسابقوه بالكادم وتغلظوا لَدُمْ إِنْ خَلَابٌ وَلَا يُنَارُوهُ مِاسِهِ نِدَاء بَعضكُم لَبُعْضٌ وَلَكِنْ عَظِوْهُ وَوَقَرْهُهُ

ونادوهُ مَا مَثْتُرُفِ مَا يَجِبُ ان بنادى برقيارتسُولا منه صَلَّ الله عليه ومة بابتحامته وَهَذَاكِمُولِدُ فِالْآيَدُ الْاحْرَةُ لَاجْعَلُوا دُعَاءً الْرَسُولِ بَيْ كدُعَاء بَعْضِكُم بَعِضًا عَ احْدِالتَا وِيلَبْنُ قَالَ غِيرُه لَا يَا طِبُوهُ ٱلْاسْتِفِينَ مُحْفِونهم الله تع جَبْطِ اعمالِهِمْ إِنْ هُو فَعَلُوا ذَلِكٌ وَصَدْرَهُ مِنْمُ فَعِلْ نزلت الآبذة و فدبني تميم و فيل وغيرهم الواالبني صل المتدعليدي منادّة بَا مَخْدُ مَا عَدُّ الْحُرُجِ البِنَا ۚ فَذَمْهُمُ اللَّهُ تَعْ مِا لِجَعْلُ وَوَصَفَهُمْ مَا ذَاكُنُ جِ لَا بَعَقَلُوْ وَفَيلُ مُولَتِ الأَمِدُ فَي لَا وَرَهُ كَانَتْ بَينَ إِلَيْكُرُوعُ رُفِوالدِعِنِها " بَينَ يَدِي الْبَنِيَّ صيالله عليه كانم والخيلة في جرى بها وقد ارتفق اصوانها وقبل زلت فِي الشرين فيسين سُمَّا بِينَ خط البين سَمَّا الله علَيْهِ كُمَّ وَمُفاخرة بَني عَمْ وَكُ فِ الْذِنَيْدُوصَتِمُ إِنكَا وَ بِرَفِع صَوِيْدٌ طَلْهَا مُزلَتُ هَنِهِ اللَّايْدِ امَّا مَ فِي مَنْزَلِر وَخَيِنْدَى ان يكون حِبط عَلد مر ان البي متا الله علدي تم وقال ما بناد لله القدافة لم عندين ان الودَ هَلِكُ نَهْنِنَا الله تع ادَجْهَرَ مَا لِفَوْلَ وَانَا امْرُءُ جَعِيرًا لِعَنْ وَفَاكَ صَلَالله عليدُما عُ مَا نَابُ أَمَا تَرْضَ أَنْ يَعِيشُ حَمِيدًا "وَنَفْتُل سُهِيدًا وَقَدْضَكَ الحَسْنَة فَوْسَلَ مِوْ الْبَمَامَةِ وَرُولَ إِنَّ الما بكر دَضِ اللَّهُ مَا مُزلَّت هَذِهِ اللَّهِ ال وَاللَّهِ مَا رَسُول الله صَلَّا الله عَلَيْرَى فِي لَا اكْلَلْ بَعِدَ هَا إِلَّا كُلَّا فِي أَلِيتُمُ إِن وَانْ عُرقض الله عَنهُ كَانَ اذاحَدُ نَهُ حَدْ نَهُ كَانِي لِيسْرار ماكان شيع والسُول الله صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ يَ مَعْدَهِ فِي اللَّهِ " وَمَ يَسْتَفِيمَ الْمَاللَةِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الذين بغضون اصواتهم عندرسول منه اولك الذين امتى المته فلويهم للتقويلهم مَغْفِرُه وَأَجْرَعُظُمْ وَفَيل زِلَتْ انْ الّذِين بُنا دُولِكِم وَرَآد الحِيلَة في غَيْر بني عَبِمِنَا دَوْهُ بِالسِّيهِ وَرُحُوتِ صَفْوانُ بُنْ عَيْسًا لَعَتَكَ بَعِنَا ٱلْبَيْصَيَّا الْمُعَلِّنِينَ غِسَيْ إِذِنَا دَا هُ أَعَرَائِ بَصَوْ لَهِ جَهُوَرِيُّ الْإِحِدُ الْإِحِدُ الْإِحِدُ فَقُلْنَا لِلْهُ اعضص من صولاً فالله قد مَهُ من عررف الصوت وقال الله ويا بالم الذين امنوا لانفولوا راعناتا لابعض الفسري في لغة كانت في لانصار ال عَن تُولِهَا تَعْظِمُ للبنيصَا الله عليه يَعْمَ وَتَجْيادُ إِن أَنْ مَعْنَا هَا إِذْعَنَا تُرْعَلَ فهواعز فولهاا دمقيضاها كانه لاترع فنه الأبرعاينيه لفي لاحف

وكند

وينا القاض الوعلى الصد في قا بوجُر كلسيدى سماعي علها في أخِر والواحدة فنا أخد من عرد تنا أجد من الحسن حد ننا محد بنا بُرَاهِ عِنْ سُفِيًّا \* مَدَّنَنَا مُسُلِحٌ حَدَّثَنَا فِحَدِينِ مَنَى وَابُومَعُنَ الْرَفَاسَى وَا شَحَى بُبُ مُنْ وَوْ قَا لُوَاحَدُ مَنَا الْفِيمَا كُبِّنِ مُلْدٌ اَحْبَرْ مَا حَيْوة بِنُ مُنْبِرَجٍ مُحَدَّ مُنَا بِرْدِب كيجب عزابن شهاسته المقرئ فآلحضرنا عرونن العاص فذكرت بناطويكه ف عزعيرو وتال وماكان احداجة الى من رسول الله صلا الله عليه ي ولا الله نَعِينُ مِنْهُ وَمَاكِنْ الطِينَ الْمُدَوْءَ عِينَ مِنْهُ إِجْلَةَ لَالَهُ وَلَوسَلَتَ الْ اصِفَهُ مااطفت لأني مَاكنُه مَن عَن مَن مِن ورُول لمرمذي عَرانس وصالع من ان رَسُولَامِنْهُ صَلَّا اللّه عَلَيْهُ كَا لَ يَجْدُجُ عَلِ آضَحَابِهِ مِنْ الْهُاجِرِينَ وَالْانصَا روَهُمْ عِ جُلُونُتُونِهِما مُوكِم وَعَرَرَ صِ اللَّهِ عَنَّهَا قُوا بَهَا كَا مَا يَنظُرَ إِن البِهَا وِسْبَنَهَا فِ اليّ وَيْبِسْنُمُ الْهِمَا وَدُوِينَ اسَامَهُ بْنُ شَرِيكِ وَفِي الْمَعْنَدُ قَالَ يَتْ الْبَيْحَا الْعَلَيْكُمْ وَاصْفَا بَرْحُولَهُ كَا نَاعِ دُونُسْمِ الْطِيْرِ وَ وَ صَدِينَ صِفَيْدِصَ لِاللَّهُ عَلِيْرَى فَ الْكَا آطَىٰ فَ جُلَسًا وُهُ كَا غَا عَا رُؤيئِيمِ الْعَلَيْنِ وَقَا لَعُرُونَهُ بِن حَسّ حِنْ وَجَمَّتُكُ وَمِسْ عَامَ الْعَضِيدةُ الْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ كَانْ وَرَاكَ مِنْ مُعْظِمِ الْعَجَابِهِ لَهُ مَا رَأَى وَاسْلَابِتُوصَلَا الْآابِنُدَرُوا وصِنُوا وَكُا دُواَيُقْيَلُون عَلِيَّهِ وَلا يَبِصُنَّى مُصَّامًا وَلَا بنَعَ غِنَا مَدْ الْأَثْلُقِ قِلْبِا كَفَهُمُ فَدَلَكُوا بِا وُجُوهِم وَاجْسَاوَمُ وَلانسْقط مِنهُ سُورَه الآابُدُ رُوهَ وَاوَا أَمْرُمُ مَا مِرْا بَدَدُرُوا امرَهُ واذا تَكَلَمِ خَفَضُوا أَصُوا لَهُم عِنْدَهُ وَمَا يَحِدُونَ الدِلْنظر بعَظِمًا لَهُ فَلَمَا نَعَعَ إِلَى رَّمَيْنِي قَالَ بِا مَعِنتُم مِن مِنْ إِنْ جِيْتُ كُيْشُرَى وَمُلكَدُ وَفَيصَرَ فَمُلكم وكليخاف ومُلك وآنى والمنه ما والمد ملكاغ فوع قط مئل مدصا المرعلم علم والنحابة وورواندان وانت ملكا تط يعظيه اصحابة كايعظ تحدا أمحالة

The State of the s

وَقَدُ رَاسَ نُوهُا لَا يَسَلَمُونَهُ آبُدُا وَعَمْ الْمِي لَقَدُ رَابِتُ وَسُولَا فَدَهُ مَا اللّهُ عَلَمُ وَا علَهُ وَكُمْ وَالْحَالَا وَجَلَقُهُ وَالْحَافَ بِهِ الْحَابِةُ فَا بُرِيدُونَ ان نقع سنورة الْانِ يَدَرَّمُ لَ وَمِنْ هَذَا لَمَا إِذَنَ فَرَيْسُ لَغَانَ فِي الْطُوا فِي بِالْبَيْدُ عِينَ وَجْهَدُ الْبَيْ صَلَّا الله عليهُ وَالقصيد الله وَالْمَا كُنتُ لِا فَعَلَى مَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وَالله وَالله الله عليه وَالله الله عليه وَالله الله عليه وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله والله وَالله وَالله

وَاعْلَمَ ان حُرِّمَةُ النَّى صَلَا الله عَلَمُ وَمَ الله عَلَمُ مَ مَ وَدَّى وَ وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مَ مَ وَدَّكُمَ وَ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

دفي سينه

إلله عَنْهَامًا لِكَا فِي مَسْتِي وِرسُولِ لللهِ صَلَّا للَّهُ عَلِيمُ لِكُمَّ فَعَالِ مِمَّالِكُ بالمِيرَ المؤمنينَ لَا ترفع صَوْبكَ في هذا المسيد فان الله تع أدَبْ قومًا نفال لا ترفعوا اصوالكم فواق صوت النن الأيد ومَدَح فومًا ففال انْ الْذَبِنَ يَغِضُونَ أَصُوا بْمَ عَنْدُرْسُولُ اللَّهُ الاَّبْرُ وَوْمٌ قَوِمًا فَقَالِ الْ الله الله الله والله والما والله الله والما والما والما والما والما والما والما والما والما والم عُبًّا وَاسْتُكَانَ لِهَا ابُوجَعُفِرُ وَمَا لَيَّا إِمَّا عَبِدَا لِلْهِ اسْتَقْبِلِ الْقِيسُلَةُ . وَادْعُوا الْمَ اسْتَفْهِل رستول الله عَلَيْه ي وفقال والمقصرف وَحُقَكِ عِنْدَهُ وَهِ وَسِلَتُكَ وَوَسِيلَةً ابْدِكَ ادْمِ عَلِيْهَا السَّلا) الْيَاللَّهُ مَومِ الْفِيهُ عَلَى السَّيْفِلْدُ وَاسْتَسْفِعُ مِهِ فَيُسْفِعُ اللَّهُ مَعْكَ اللَّهُ مَعْكَ فالالدنع ولوائه اذطكوا نفسهم فاؤك فاستغفرالله واستغفر لهُ الْمُسُولِ لَوَحَدُوا الله تواباً وَحِمّا وَقَالَ مَالِكُ وَقَدْ سُئِلَ عَرَايُوج الشيئ أياف ماحد منكم عراحيدالا وابوت افضل مند فال وج عبتين فَكُنْتُ أَرْمُقَكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِي الْهُ كَانَ "إِذَا وْكُوا لَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَكُ ي عَنْي أَرْجَهُ وَلَا وَانْ مِنه عَا رَا يْتُ وَاجُه لَه للنَّ صَلَ الله عَلِيْلَ عَ كُنْتُ عَنْدُ وَمَالَ صَعَبْ بِنَعَبْدِ اللَّهُ كَانَ مَالِكَ ازَادَكِ الْبَيْصَ اللَّهُ عَلِيْهِ كُونَ مِنْ فِيرَالُونُهُ وَيَحْنَى حَيْنَ مِينَّهُ وَلِلْ عَلَيْمُ اللهِ فَفِيلَ لَهُ بَوْمًا فِي دُلكُ فَعَالَ لَوْ دَائِم مَا وَالْمِدُ لَا الكرَّم عَلَى مَا تَرَوْنَ كَفَرَاتُ التَمَا مُحَدُّ بِنَ الْمُنْكِدِدُ وكما وسينداله وآو لانكا وسَمْ المُعَزِحَدِيدُ إِبَدًّا الله بحرمتي مرحه ولقد كنت أو محفق بن حدة وكان كنيرا لرعاب وَالنَّبْسُمُ فَاذَاذَكُوعُنِدُهُ الْبَيْ صَلِيالِلْهُ عَلِيدَكُ مِ أَصْفَرُ وَمَّا رَامِنُهُ كُ عُرْرَسُولَا لله صَلِ الله عليه ي عُلَا عَلِم هَا رة و وَلَقَدا خَلَفَ الدِرْمَانَا فاكنتُ أَرَاهُ الْأَعْلِي لِنْ خِصَالٌ أَمْا مُصَلِينًا وَأَمْاصَامِنا وَإِمَا مَصْرَ الفرآن ولاشكار ضالا معنيد وكان من العلآء والعباد الذين بخشأ عَنْ وَالْفُوكَا نَ عَبِوا لَرْصُنْ بِنِ الْقَاسِعُ يَذِكُوا لِنِيصَا اللّهَ عَلِيهُ فَ يُنْظُرُ الْيَالُونِهُ كَانَهُ نُرْقُ مِنْهُ الْدُمْ ۚ وَقَدْحَفْ لِسَّانِهُ وَلَهُ عَيْدُ

الرضي الفائم المائم ال

لرسنولا الذه صيا الذه عليه ي في ولفذكت أي عام من عبدا الذين الزير الما الذا وكرعنده البنى صيا الله عليه ي من عن الدين المنابع والمن المنابع والمن المنابع والمن المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع الم

في سِبَرَةِ السَّلَفَ فِي تَعَظِّم بِعَايَدُ حَدِينَ وَسُولَا فَتَوَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا فَصَلَا اللَّهُ عَدِينَا المُوالْفَضَّلَ اللَّهُ عَرَيْنَا المُوالْفَضَلَ اللَّهُ عَرَيْنَا المُوالْفَضَلَ اللَّهُ عَرَيْنَا المُوالْفَضَلَ الدَّارِقَطَىٰ حَدُنَا المُوالْفَضَلَ حَدَنَنا المُوالْفَضَلَ حَدَنَنا المُوالْفَضَى حَدُنَا المُولِكَ مِنَا المُوالْفَضَلَ حَدَنَنا المُسْعَودِينَ عَلَيْ مَا الْعَلَى الْعَظَلَ المَّعْمَونَ عَلَا المُولِكَ مَنَا المُولِكَ مَنَا المُولِكَ مَنَا المُولِكَ مَنَا المُسْعَلِينَ المَعْلَق المَّالِق المُعْلَق المُنْ المُعْلَق المُنْ المُعْلَق المُعْلَق المُنْ المُعْلَق المُنْ المُعْلَق المُنْ المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ ال

وسنته

مُيَشِيرٍ

114

والمعالية المعالية ال

ر هو محانوا فالضوارب مه هانوا ان حد نواعل غیروصنود

وَهُوَيُكُذُ فِي إِنْ وَقَالَ إِنْ أَا مِنْ مُوضِعًا أَجْلِسُ فِي مُرَهِّثُ انُ الْخُذْجَدِبْ وَسُول الله صَا الله عَلِيْهُ وَالْمَا قاعُ وَقَال مَا الد صَاء رضًا ألِي تُن المُسَيِّبُ وْسَنَالِ مَ حَدِيثَ وَهُو مُضْطِعُ فِلسُ وَصَوْنَهُ وَقَالَه الْحِل وَدُونَ الْلَكُمْ مُنْعَنَى وَعَالَ الْيَ كِرَهْتُ أَنْ أَحَدِ لَكَ عَرْرَسُولُ الله صَيْاالله عَلَيْهُ وَ عَلَى الْمُنْطَعِيعُ وَرُومَ عَرَضِهُ الْمُنْ سِيرَنَ الْمُرْفِلِ كُون يَضِعَكَ الْمُؤْدُ أَوْكُم عِنْدَهُ وَقَالَ المُومَصُعْ عَلَى الْمُؤْدُدُهُ وَقَالَ المُومَصُعْ عَلَى الْمُؤْمَدِيمُ الْمُؤْمِدُ وَقَالَ المُومَصُعْ عَلَى الْمُؤمَدِيمُ الْمُؤمِنَ مَعْظِيمًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ الل مَا لِل بَنْ أَنْسُ لا يُحَدِّن بُحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْم وَ فَي الْ وَهُولِى وُصُودِ اجْدُولاً لَهُ وَصَلَى ذلكَ مَا لِكَ عَرِجَعُفِي مُ مِحَدُ وَقَالَ مُصْنَعَبِ مِن عندالله كان ما يك نن النيس إذ احذ ف عزرتس ول المدصل الله عليه كت ع نَوْمُنَا وَتَنَقَّنَا وَلَسَى نِياً بَهُ عَجُدِت قَالَ مُصْعَبُ فسُرِلَ عَزْ ذَلِكَ فَعَالَ انْ وَيِنْ رَسُولَ اللهُ صَلِ الله علين مَن عُ قَالَ مُطَوّف كَانَ إِذَا أَيّ النّاسُ مَالِكُمُ حَجَدًا لِيمُ لِهَا رِيدُونَ فُولُكُمُ مِنْ يَقُولُ لَكُمُ الْشَيْخِ تِرُيدُ وَنَ لِكِرِيثَ أُوَّالْمُسَا لِلَّ فَا دُفَّا لُوا المُسَا لِلْ حَبْحَ البيم وَإِنْ قَالُوا الْحَدَيْثِ وَصَامَعْتُسل واغتسل وتطيث وليس نبابا جددا واستنجد وتعم ووضع عاراييه رِدَاوَهُ وَمَلِقَ لَهِ مُنِفَنَةً فِي مِنْ فِي إِنْ مُنْ الْمِلِي وَعَلِيهُ الْحَسْوعُ وَلاَّ يِزَالُ مُجَرِّ بِالْعُودِيَّةُ مِفْرَعُ مِنْ حَدِيثَ رَسَّنُوالا مِنْ صَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَمٌ ۖ قَالَ عَبْرُهُ وَلَمْ يَكُنْ جَلِسْ عَلِي مِلا اللهُ مُصَّدِّية الله إذَا حَذْنَ عَرْ رَسُولُ الله صَلَ الله علم كَا قَالَ أَن الحا وَيُسِ فَقَسل لما لِل وَذَ لِكَ فَقَالَ الْحِبِّ انَ اعْظُمْ حِدِيثُ وَكُو صَالِلُهُ عَلِيدًا كُنَّ هُ وَلِا أَحِيْدُ شَهِ اللَّاعَ طَهَا رَهِ مُعْكُنَّا ، قَالَ وكَا ذَيكُرُهُ اسَ عُدِّتُ وَالطَّرِينَ ۗ أَوْوَهُ وَفَاعً المُسْتَغِلُ وَقَالِ الْحِبْ أَنْ أَنْهُمْ حَدِيَّة رُسُولَ الله صلا الله عَلِد كُنْ وَحُدَهُ عَرْ قَنَّا دُهُ وَالْ عَبْد الله بن الما رُكُ الكُنْ عِنْدَمَالِكَ وَهُوَيُ لَنْ اللَّهُ عَلَدُعَنَّهُ عَقْرَتُ سِنْدَعَتُرَةً وُصُوسَّفِيْ لُومَ مِنْ فَعَلَى مُ قَلَّا يَقُطُعُ حَدِيثَ وَسُولِهِ مَسَا اللهُ عَلِيْهِ مَسَيَعً عُلْمَا فُرَغُ مِنْ الْجَلِيسِ وَتَعَرَّقَ عَدُهُ الْنَاسَ \* ثُلُتُ بِأَلَا عَبُدائله \* لَفَدُ عُايْتُ مِنْكَ البَعْ مَ عِجْبًا مَقَالَهُ مَا أَمَاصَكُرْتُ الْجُلَةُ لُا يُحِدِيثٍ رَسُواللَّهُ فين الكارد عشام بن عارالدمشني والمرعز وجل اعل تعلير

صَاّ الله عَلَهُ يَ مُ قَالَ ابْنَ مُ وَيَ مَسَنَيْتُ بَوْمًا مِعَ مَالِكِ الْحَالَعِيْقُ فَسَنَا مَ عَرِيةً فَانَهُ وَيَ وَالْكُلُ وَعَيْنَ الْمَانَ السَّلَ عَرَجَدِيةً وَسُولا فِلا اللهُ عَلَمُ وَعَنَى مَنْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَرَفُولا فَعَلَمُ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَهُولًا فَعَلَمُ اللهُ ا

عَزَالِصْرَاطِ وَالْوا بَدِيلًا لَحُدْصَةَ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلْمَ أَمَا نُ مَن الْعَذَا وفال بَعِنُ العُلِآء مَعْرِفته "هَمْ حِينِ فَدْمِكَا لَهُمَ مَا الْبَيْ مَلِ اللَّهُ عَلِيْهِ مَا سُمّ وَالْمَاعَرِفُهُ مُهِ لِلَّا عَرَفُ وُجُوبِ حَقِيهُ وَحُرِمَهُم بِسَبَبِهِ \* وَتَعَرَعُرُنِ ا فِيهَا لَهُ فَا لَا نُولَتُ اللهُ الْمُربِدِ اللهُ لَيْدُ هِبِّ عَنَكُمُ الرَّحِبُوا هَلَ البِّدِث اللَّيْمْ وَذَلِكَ وَبَيْ الْمِسَلِمْ وَعَا فَاطْهُ وَحَسَنْنًا وَحُسَيْنًا رَضِ المَعْلَمُ عِلْهُ كُسِيّاً و وَعَلِ رَضِ اللّه عَنْرُ خُلْفَ ظُهُر اللّهُ مُ فَال اللّهِ مِولًا اللّهِ البَبْ فَاذُهِ بِعَنْهُ الْحِبْسِ وَطِهْرُهِ تَطْهِرًا ۚ وَعَيْرَ سَعُدَنِ الِحَاقِظُ جِي وضاهة عنها لما نولت ايذاليا مَلَدٌ وَعَا الْبني صَالِ المعقليم كاع عَليتًا وَحَسَنًا وَحُسَنُنًا وَفَا طِنَهُ رَضِ الله عَنْ مُ وَفَالَ اللهِ مِولَلَا اصِّل وَقَالَ الْبُيصَالاتُدعلِدِيَ فَعَلِي وَضِ اللّهُ عَنْ مُن كُنْتُ مُولًا أَوَّ اللّهِ وَاللَّهِ عَلَى مَالُهُ وَالاَهُ وَعَادِمَن عَادًا ﴾ وَفَالصَالِ الله عليه كُمْ فيدي لا يُحْبِكَ الْأَمُونُينُ وَلا يُتَغِينُكَ اللَّا مُناكِفِنْ وَفَا لالعَنا سِ تَضاداته عَنهُ والذي نفِّسي بَبَدَهِ لِلْبَدُّ خُلِ لِللَّهِ أَنْ حَتْ يَجُبُكُمُ يِنْهِ وَرَسُولُهُ وَمَنَ آذَى عَيَّ فَقُدُا فَا بِيْ وَامَا عَمْ الْرَجُ لِصِيْنُوا بَيِهِ ۚ وَفَالَ لِلْعَنَا سِ اُغَدُ عَلَى رَفِيس عَلْهَا يَا عَرْمَعَ قِلَدِكَ عِجْعَهُ وَحَلْلَهُ عَلَا تَرْ وَقَالَ صَذَاعَى وَصِنْوُ آبِ البَابِ وَحَوَا بُطُ البَينِيُ آمِينٌ آمِينٌ آمِين وَكَان لُإِخْذ اسْلَامَهُ بْن زَيْد وَلَحْسَن مَضِ اللهِ عَلَما "وَيَقِولُ اللهُمْ انْ أُجِبْهُ افَأَحَبْها "وقال ابويمر رض المن رُقَبُوا حُدُّا صَلِ الله عَلِيْرِي ﴿ وَا هُلَ بَيْنِهِ \* وَقَالَ الْبِضَّا وَالْدِي مُفْيِسِي بِيَدِهِ اقرا بْردْسُولاند متااند عَلْدَى مُا حَدُ إِلَى ان اصِلَمْ نَافراتِ وقالص الله عليديم احتادنه وعن أحت حسننا وصسنا رض البعنها وقال من احتى قاحد هذين واسارالحسين وحسين واباهي وَامْهَا رَضِ اللّه عَنِم مَكَانَ شِعِ فَ دَرَجَى بَدِم الفِيمَ وَقَالَ مَا الصَّمَ الصَلَّا السَّلِيمُ وسَسَلِم مَنْ أَهَا فَ قَرِيشًا أَلَعًا نَرُ اللّه نِع وقَالَ فَذَ مُوا وَسَبِا ولا تَقَدَّمُوا وَقَالَهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمِ مِنْ مَ لِلَّ مِسَلَّمَهُ لَا تُؤْذِ بَى وَعَايِسَةً وَعَزْعُفِينُهُ

الحرب فالدؤايث أبابكر تضايفه عنه وجقل لحسن علي عنفه وهو تفوا بالدنشيده النيصاالله عليه وستم كبس بنيها بعلى وعلى يفيك وروس عزعبدا لله بن حسن بن حسن قال المن عرب عبدالعن يرفع العنام فرحاجة فقال لي ذا كانتُ لَكَ حَاجِةً فارْسِلَ لِي اواكتبِ اليِّهُ فا يَنْ السنجيمن الله تع ان بَراكَ عَلَم أَبِي وَعَمْ الشَّعِينَ مَنْ إِذَيْدُ بِن مُابِتَ عَلِيَّ جَنا رَهُ الْمَيْ ثُمْ قُرِبَتُ لَهُ بِعَلَيْهُ لِبَرِكِهِ الْجِيَّادَا بِنَ عَباسِ رَضِ اللَّهُ عَنْهَا " فَأَخَذَ بركابة فقال زيد خلعنه بأبن عمرتسول المنصل المته عليم كاع فقال حك امها نفعل العُلماً، فقبِّل زُنَدُ بَدَا بن عبَّا بن رَضَا تَلْدَعَنُمْ وَتَعَالَى هَكُذَا الْمُرْفِا ان مفعّل مأهل منباحتا الله عليه ي عَرَاك ابْن عِرَاسَا مَه بْن زُنْد الله عنم فَقَالَ أَيْتُ هَذَاعِنْدِي فَقَيل لَهُ هُو لِحَدْنِ اسْا مُنْ إِنْ زيد فَقَا فَاء ا أَنْ عُرَرًا سَهُ رَضَ المتوعِيمُ وَنَقَرَبِتُدِهِ الأَرْضُ وَقَال لُورَاتُ وَسُوالله صَلَاللَّهُ عَلَمُ كُمْ لَمُ خَبُّهُ \* وَقَالَ الأوزاعَ وَخَلَكُ بِنَدُ اسَامَلُهُ بِنَ زُيْدٍ صَاحِبَ رَسُولَ المدعلِم وسَمْ عَلِمُ رَبِن عَبدالعن بِي ومِقَعا مَولِي لَها يُسِكُ بَيْدِ هَافَقَاعَ لِهَا مُحَرِّرُضَ اللَّهِ عَنْهِمْ قَدَّسْ اللها حَيْحِقِل يَدِهَا بِينَ يَدُيْه ويداه ببن نها برومش بهاحة اجلسها عالجلسية وَصَلَس مَن مَدّ بها وتماترك لهاحاحة إلاقصاها ولأفرض عرب الخطاب المبتع عثدان رَضَاللَّهُ عَلَيْهَ أَنْ لَيْنَاةً ٱللَّهِ وَلا سَاحَةُ مِنْ زَيدٍ فِينَانَهُ ٱلْآفِ وَجَهُ مِنْ لُ قَالَعَبْداندلاللهام فضلَّت عَلَيَّ فوالله مَا سَبقى لَينسَه لِإ فَقَالَ لدلان زُيْدًا وَضِمَالله عَنهُ كَمَا نَ احَدْ الحِرَسُولَ الله صَلِ الله عَليْه وَسَا مِن ابيكُ وَاسَامَهُ اَحَبُ إِيَّتُهِ مِنكٌ فَآ نُوتُ حُبَّ رَسُول المِصَا الْمَعْلِيمُ إِلَّ عِلِجُنْ وَبِلغِ مُعَاوِكُهُ دَصَ اللّهُ عَنْهُ انْ كَابِسَ بْنُ رَبِيعَةٍ يُنْتَيِّدُ بَرُسُولِيَّةٍ صلى المته عليه ي في وضاع ليدمن بابرالد إرقاع عزستريرة وتلفآ ، وفيل بَيْنَ عَيْدَنِيهِ وَافْطُ عَهُ الِرُعَا بِينْبَهِ وَصُورَة رَسُولَ اللهُ صَلَّا الله عَلِيهُ عَلَيْ وَدُونَ ان مَالكارت مانه نع أَ صَرَبَ جَعَلُ إِنْ سُلِيا وَوَا لَهُ مِنْهُمَا وَإِلَّ وَجُلَ مَعْنَيْناً عَلَيْهُ " دَمَن عَلْمُ النَّاسُ فَا فَاق فَقَالَ النَّهِدُكُمُ الْحَدَ جَعَلْتُ صَالِرِ فِ

,

ونيآبه

IIA

مساله المام من غيرالرواير ط صح من المام من غيرالرواير ط

وَيُنْ تَوْقِيرِه وَ بِرْهِ صَا الله علِدُ وَسَا ، مَوْقِيا صَابِه وَبَرْج وَالْأَمْسَالُ عَانِيمَ وَالْمَسَالُ عَانِيمَ وَالْمَسْسَالُ عَانِيمَ وَمَعَلَمُ اللّهُ وَمَعْ وَالْمَسْسَلُ وَالْمَالُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمُلْعَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وطعن غفالنا العنفرهم وحبيل فهم

لقَدْ رَضَىٰ مُتَدِعُ المُوْمَنِينَ إِذْ مَا يعُونِكَ يَحِنَ النَّيْحِ ﴿ وَقَالَ وَخَالِ صِّدُنُوا مَاعًا هَدُواا مِنْدِعَلِيُّهُ الاينرِ عَدُنَمَا القَاضَيَ ابُوعَلَيْ حَدَّدُ ثِنَا ابوالحسن وابوالفضل فالاحدننا ابوتغل حدثنا ابوقلي ليسخى عَدِينَا عُدِينَ كُونِ حَدِينَا النَّهِدِينَ عَدِينَا الْحَسَنِينَ الصَّبَّاحِ . صَائنًا سُفيان بن عِينة عزا أيدة عزعبد المال بن عَ يُرعَر رَبعي ال حِرْانِيْع خُدْيفة قالَ قَالَ رَسُول الله صلاالله عليم كاع التَّدُولِ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِينَ الرِيم وعِرْرَض الدعنها وفالاصفا ورض الدعني كالنبي وما يهم افتدنتم اهنان وعزا تسوضما ليعندال قال رسولا والمطاوعان وتسلم مَنْلًا صِحالِي مَ يَنِل المرح الطمَّاعُ لايصلِ الطعامُ الأبهُ وَقَالَ اللَّهُ اللهُ فاصَىٰ إِلَّا لَيْ فَذُوهُ مِ غَرَضًا بَعِدِي فِي أَصَاحَتُهُم فِي عَنَى اجْهُم \* وَمَنَ الْبِعْضَ رَبِيُفِين ابغضهُ وَمَنَّا ذَا هُمُ فَقَدًّا ذَا يُ وَمَنَّا ذَا يَ فَقَدَا ذَمِ اللَّهُ تَعْ وَمَنَّا ذَلَّهُ تَع بُونَيْك أَن يَا خذه \* وَقَا لَهُ عَاللهُ عَلَيْهِ مَعْ \* لِأَنسُنْهُ وَأَنْفَى احدَيْمنلا حُدِدُهبًا مُابَلَغ مُدْاَحَدِهُ وَلاَنْفِيدُهُ وَقَالَ صَلا الله عليها مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّلِهُ المُعَلِّل مِنهُ صَمْنُا وَلَا عَدُلا \*وَقَالِهَ السَّرِعِلَيْدَى عَ ادادِكِرَا صَحَابِي فَا مُعِكُوا وَقَالَ فِحَدِبِنَ جَا بِرِمَضِ الدِّيعَنِدُّ انْ أَدِيِّهِ تَوَاخِنَا رَاضَا بِيعَاجِبُو الْمِالِي سِوَى لنبينينَ وَالْمُرسَلِينَ وَأَخْتَا رَكَيْهُمُ الْبُعِنْ أَبَابِكُمْ وَعِرُّوغُمَانَ \* وَعَلَيْا رَضِ اللَّهُ عَنْم فِي خَلَهُ خَيْراً ضَيالٌ وَوَاصِيا بِي كُلْهِ خِيرٌ وَفَا لِمُنْ الْبُ عُرُوض الله فقد احتنى وَمَنْ الفَض عَرَض الله عنه فقد المفضى وَقَالَ مَالِكُ مِن أَنْسِ رَضِ الله عَيْدُ وَعِيرُه مَن ٱلْغَضَ الصَّي الروسَتِهُم الْسِلَ اللهُ فِي فَيْ أَلْمُسُلِينَ مَقَ وَتَزَعَ بِأَيْدُ لَكُمْنَرٌ وَالْدِينَ فَهَا فُرُن بَعِيْهِمُ اللَّيْد وفالمن عاظه اصكا بحدصاً الله عليه ي فهوكما فر قال الله تله لِيُغْنِظُ بِهِ الكُفَّارُ وَقَالَ عَبُدائِدُ مِنْ الْمِيارُونُ خَصَّلَتُنَا وَمُنْ أَمَّا فِيكُ جَااْلِصْدُنْ وَحُدُّا صِحَابٌ مِيْدُصَلَا دِنْ عَلِيْهِ مِنْ قَالَ أَيُوثُ الْتَنْفَيْدَا فِي مَنْ أَحَبُ امًا بكر رَضِ اللَّهُ عَنْهُ وَقُلُ أَفَا مَ الْدُينُ وَمَنْ أَحَبُ كَلَوْفُ الْمُصْحَ

بالدر

آلي آبو

اسمارعت المبتر مضالعهم الحكيي

سلة وَمِنَ احدَعِنمان وضرائله عند فقد استَضا وبنو رائله تعث النَّنا وعَاضَا وعدمتا الله علينى فديري من اليفاق ومين انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْهُ وَهِ وَمُثِينَ عُلَا لِفُ للسُّنَة ولِلسَّلَفِ الصَّالِح وَإِخاف أَنَّ لَا يَضْعَدُ لَهُ عَلَا لَا لَسْهَا، عَنَّ يُحْمَمُ جَيُّعًا وَكُونُ قَلْبُكُ لَهُ إِسْلِمًا • وَفَي حَدِينَ خَالِدِ بْن سَعِيد دَضِ الدَّعَند انْ الْبَني صَيّا الله عَلِدُى عَ قَالَ إِنَّهَا النَّاسَ يَّ وَأَضِيَّ الْيَعْمُ وَضِ الْمَعْمَ وَأَعْمِ وَاللهُ وَلكُ أَبْهَا الْمَاسِ أَنْ وَاضِي عَمَّرُ عُرِّ وَتَرَّعِلَ وَعَرَّعُنان وَعَرَطِيرٌ وَالزّيْرُ وَسَعُد وَسَعِد و وعَبْدَ الْرَحْنُ وَعَوْفِ رَضِ اللّه عَنْهِ المان فَأَعْرِ فُوالْهُ وَلِكَ الْهَ الْنَاسَ الناسع وفرغف الأهل بدر والحك سبنة ابقا الناس حفظول ف الصيابي وَاصْرار م واختاى الأيطالبذكم احدَّد منهم يُظلِكَة \* فانها مُظِلَّة لا تُوعَبُ و الفية عدا ، وقال تصل للكافي سعران ( مَنْ عُرِين عَبُد العِير رض الله عنها من معًا ونه فغضب وقال الكيفاس ما صحب البنيض الدعلم كالم اخد مُعَا ويدرُض الدعن مساجيه وصيره وكايندروامينه عاومي الله تع وَأُنَّ النَّهِ مِنَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَعْ جَنَارُة رَجُل فلم يُصَلَّعلِه وَقَالَ كان يَعْض عُمَّان رَضِ الله عَن فَا يُغَفُّون الله فع "وقال صل الشعلم وع في الأنصار المفواعن مسبهم واتباوا ون كيسنه وفال احفظوي في ضالى وَاصْهَارِي فَا مُرْمَنْ حَفِظْنَى فَهِمْ حَفِظْد اللَّهِ تَعِ فِالدُّنيا وَاللَّاخِيرَة وَيْنَ لَمْ يَعِفَظُني فَهِ يَخْلَى لِلْهُ مِنْ رُقِمَن خُلِيلَة تع مِنْ لَهُ مِونْسِكُ اللَّهِ باخُذُهُ وَعَنَرَصَيْهِ الله علِدُى مِنْ حَفِظَني فِينا فَي كُنْتُ لَهُ حَافِظَ مُومِ القِين وَ قَالَ مِن حَفِظَى واصحال ورَدَعَلَى لِأَوْنَ وَمَن لَحَفظَ فَي صَعَالِهُم بَرِدُ عَلَى لَهُ وَمَن قَلْم بَرِي إِلاَّ مِن بَعبِد وَقَالَ مَا إِل رَحِم مُنعَ هِذَا الْبِنَيْ صَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُ مُودَّدُ الْخِلْقُ الْدَى هَدَيْمَ الله تع به وَجَعِلُهُ رَجِهُ لِلْعَالِينَ يَجُرُحُ وَجَوْفِ الْنَا الْالْقِيعِ فَيَدْعُولُهُ مُ الله في الودع لفي وبذيك امرة الله نع وامرالنيصيا المدعليم

يُجَيِّمٌ وَمُوالاتِمَ وَمُوادَاهُ مَنْ عَادَاهُ \* وَرُوتِى مَرْكَعُ لِيسَلَّ حَدَمُنْ أَصْلَهُ الْمَعْ فَي وَ يَوْدَصَلِ اللَّهِ عَلِمَى \* الْالَدُ مُنْلَفَاعَهُ بَوْمَ الْمِقِيدَ \* وَطُلَبَ مِنْ الْفَيْرَةُ بِنَ نُوذَلَانَ يَسْفُوعَ لَدُوْمِ الْفِيْرَ \* قَالَ سِيّهُ لَرْثُ عَبْدُ اللَّهُ الْمُسْتَرَكَ \* وَلَمْ يَوْمُ الْمُنْ الْمُسْوَلَ مِنْ لَمُ يُوفِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَمِنْ اغْطَامِهِ وَاكْمُارِهِ الْعُطَامِ جَبِعِ اسْبَا بِهِ وَالْحَامِمُ الْمِيْ وَلَكُمُنْكُ من مكنة قالد نشرومعًا عن ومالسة مساالله عليه كالم أوغرف بع وروي عَرْصَفِينَهُ مِنْ يَجُدُهُ ۚ قَالَتْ كَانَ لاَي عَلَى وَرُهُ ۚ فَضَّدٌّ فَهُفَدْمُ وَالْسِيَّةُ إِذَا فَعَدَوَارُسَلَهَا أَصَابُدِ الارْضَ فَعْدِل لِهَ الآخِلِقُها وَفَا لَ كُلُكُ الْفَاللَّهُ اللَّهُ أَصْلِقُها وَقَدِمَتُهُم رَسُولًا لِلهِ صَلِ اللهِ عَلَىدِ كَ ثَمِ بِبَرَّةٌ وَكَانَتُ فِي ظَلْنُسُونَ خالدبن الوليدِسَ فَإَنَّ مِن شَعِرُهُ صِمَا الله علِه كَامَ فَسَقِطَتْ فَلَنْسَوَلُهُ وْبَعُضِ حُرُوبِهُ فَنَسَدْعَلُهُا مُسَدَّهُ الْكَرْعَلِيْدُ اَحْجَا لِكَبْنِ صِلَّالِسُعَلِمُ وَسَعْم كنزه مَن قُيْلَ فِهِ اصْفَالُ لَم اقْعُلُهَا بِسَبَمِ الْقُلْنَسُوَّة كُلُ لَا تَضِيَّنُ أُونِي سنع وصَا الله عَلِيْرِي مَا لا الله السِّلَبُ بركم الوَتَفَوْرُ الدي السَّري ورُوى إبْن عمر دَضِ الدِّعِنها \* وَاصِفًا عَلِمَفْعَذَا لِبُرْصَيْ السَّعِلْمُ فَا مُنْ المُسْارُ غ وضعها عا وَجَهِهِ وَلَهَذا كان مَا لِكَ دَحِ لِنَهُ لَا مِنْ بِالْدَيْدِ دَا بِنَهُ وكان يقول سيخي من الله أن أطاء تويذجها وسُول وله منا الله علذي خ عَافِر دَانْدُ وَرُّوىَ الْمُوعَةِ لِلشَّافِقَ كَرَاعًا كُنْبِرًا كَادَعِنْكُ وَفَقَالَ لَهُ النَّهَا يَفَى مَصِ اللَّهُ عَ الْمُسِلِكُ مِنَهَا وَابَدُ فَاجَا بَرِيمُثُلِ هَذَا الْحِرَابِ وَقَدْ ٤٤] مُوعَبُدا لَهُ مَن الشُرَى عَمْ احَدِين فَصْلُونِ الزَّاهِدَ وَكَانَ مِنَ الْعَلَّةِ الْمُؤْمِدُ الْمُعَالَ ان البني صيالله على أَخَذُ الْغَوْسَ بِيدِهِ وَقَدْ أَفْيَ مَالِكَ فِمَنْ فَال يُرْبَدُ الدّينَةِ رَدِيْهِ بِصَرْبَ بَلَنْنِينَ دِرَّةً وَأَمْ يَجَمْسِيهِ فَكَانَ لَهُ قِدْرٌ \* وَمَّالَ مُا أَحْوَمُ لَلْ صَرْبِ عُنُفِدِ نَرْبَةِ دُونَ فِهَا ٱلْبَنِي صَلِّا لَلْهُ عَلَيْهُ وَا يَرْعُمُ أَنْهَا غَيْرِطِينَهُ إِنَّ وَوَالصَّيْ إِنْمُ قَالَ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْنَ كُمْ أَصْلًا

المنافظة المنافظة

نِنَاظِ<sub>ر</sub>ِي

صع المعركاح

حَدُثَا اوَّا وَى كُدُنَا \* فَعَلَنَدُ لَعَنَدُ النَّهِ فَاللَّا كُلُهُ وَالَّهُ لْأَيْقَبَلُ لِثَمَاعِ وَنُدُصَرُنَّا وَلَاعُدُلَّا وَصَى لَ جُهِا هَا الْفِ المبتى حتيا الله علين كاغمين يوعمان مضرالله عنه وتنا وكه ليكسر وعل فَصَاحَ لِيُوالنَّاسُ فَأَخَذَنْهُ الْآكِلَةُ وَكُنِينَهُ فَقَطَعَمَا وَمَا تَ تَبَالِكُ إِلَى فصاح لِهِ النَّاسَ واحدته الما عدد وسيري المنافقة ومن النيار و وقال صلا مدة عليه كان من حلف على منهري فليتنو المفعدة من الناري وَحَدِّنْتُ اذْهَا الفَصَالِ لِمُعَرَّىٰ كَالْوَوْ لَلْدُنْبَرُّوْا بِلَّا وَثُرُ مِنْ بُنُونَهَا لُوطْلِ فَا وَلَا رَايِنا رَسْعِ مَن إِيدَع لنا فوادًا \* أَلِيرُ فإن السُوع وَ لَا لَبُتُ الْمُ و الناع الاكوار عنسي كرامة ولنان عند ان بالمر وجبا عند وكحقئ بجيض لمريدين انولما اخرف علميدنيز الرشول صيا المطبرك فأفغنا يقوله تمثلة و رُفع الحيا " كَنَا فادح لِنا فِلرِ و فريقطع و ونك الاحصام الله واذَّاالْقِلَيُّ بِنَا مِلْعَنْ مُخَدَّاتُ فَطَهُورُهُنْ عَلِالْصَالِحِ الرَّالْ وَالْمَالِحِ الْمَ مْرْمَنْهُ إِنْ خَيْرٌ مَنْ وَطِئَ الْنُرِي \* فَلَقَاعِلِمُنَا حُرْمَةُ وَذِمَا مِ وَحَيْرَ مَعِنَ السَّارِ الدَّجِ مَاسَا فَقِيلَهُ وَدُلا وَقَالَ الْعَبُدُ اللَّهِ فَالْكِ يْبِيِّومُولا هُ رَاكِمُ الوقد رُتُ أَن أَمْنِينَ عَلَى رَاسِيمَ الْنِي عَافَدَ مَنْ اللَّهَ اللَّهَ الما خررَ والتَّع وَجَدُسُ اوَا لِمِنْ عُرُتُ مِا لَوَى وَالْمَنْ مِلْ وَسُرَدُ وَبَهَا حِبْرِيلُ وَكِما يُلْا كُلُهُ ا وَعُرَجَتْ مِنْ أَلْلَكَكِمْ وَالْزُوحُ وَضَحَتَ عُرَصَا نَهَا مِالْفَوْسِ وَالنَّسِيعِ واستملت ترينها عاجسك مستدلالب واستناعهامن ديناهق وكنزروله مَا أَنْتُ مِن مَدَادِسُ آمَانِ وَمَنسَا جِدُ وَصَلَوات وَمَنشأ عِدُا الفَضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمؤات ومناسلا الدن ومشاعد السُّلِينَ ومُوافِقَ سَيد المُرسَلِينَ وَمُعَدَّوُ وَحَامَ الْبَيْنِينَ حَيْثَ لَلْهِ الْمِسْلَقِ وَاوْلَ مُعَلِدًا الْصَطِّقُ صَلِاللهُ تَعَ عَلِيْهُ كُلُمُ مُثَالِهُما الْمُنْ المُعْرَصَا لَهَا وَتُنْتَنَمُ فَقَالُهَا وَتُقَبِّلُ رُبُوعِهَا وَجُدُرًا لَهُ اللَّهَاتِ اللَّهِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَاتِ اللَّهَامِ وَمُعَنَّى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَعَلَيْ عَهْ لُوانُ مَا وَ ثُنَ عَالَ إِلَى مَا وَتُ عَلَيْ عُلِكُمُ الْدُرُاتِ وَالْعَرَصَاتِ مَنَ اللهُ الدُورِ وَالْعَرَصَاتِ مَنَ اللهُ الدُورِ وَالْعَرَصَاتِ اللهِ الْعَمْ وَالْمَعْ وَالْمَعَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَعَ وَالْمَعِ وَالْمَعَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِدُولُولُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُولُولُول

في الصَّلَوْه عليدُ وَالسَّلْمِ \* وَفرض ذيك فضيلنه \* قَالَ اللهُ تَعَيُّ إِنَّاللَّهُ وَمَلَلِكَنَّاهُ سُمَلُونَ عَلِمَا لَنِينَ أَمِا الَّذِينَ أَمَّنُوا صَلَّوا عَلَيْ وَمُوالِيًّا فَالَيْنَ عَبْمَ إِن عَمْ اللَّهُ عَنهَا مُعَنَّاهُ وَإِذَا للَّهُ فَعَلَيْكُنَّهُ يُمَّا وَيُون عَلِم الَّذِي صَالِدَهُ عَلِيهُ كَاغٌ وَفَيِلِ إِن اللَّهُ فِي يَرْجُ عَلِ النَّهِ عَلِيمُ مُ وَمُلِكُ تَدْعُولَكُ عَالَاللهُ وَوَاصُّل اصَلوه النَّرْجِ فَعَ مِنَا الله نَعُ مَعْدُو وَاللَّهُ رَقْدٌ والشيرُعاَ: لَلْ يُحْدُونَ اللَّهِ عَ وَقَدَ وَزَوْ وَالْحَدَيْثِ صِفْرَصَلَعُ اللَّكَيْرِ عَلِمَن جَلَسَ يَعْفَطُرُ الصَّلَوةُ اللَّهِمُ اغْضُرُلُهُ "اللَّهُمَّ الْحُهُ فَقَدَا وُعَا وَ وَقَالَ بِرَالْقَنْشَيْرِيُّ الصَّلُومُ مِنَ اللهَ عِلْيَ دُونَ الْبَنَّي رَجْعَة وَلَلْنِي صَالِله عليه وَمَعْ تَسْرُبُ وَزِيادَهُ تَكُرُمُذُ وَقَالَ المُوالعَالِية صَلَوْهُ الله ننا وُهُ عَلِيدٌ عِنْدُ اللَّهُ كَدِّ وَصَلَّوهُ اللَّهُ كَلَّ الدُّعَاءُ قَالَ العَاضِ إِلْمُعْصَل وَغَدُفَرٌ فَى الْبَيْصَاءِ الله عليديَ ثَمْ فِحَدِينَ فِعَلِمِ الصَّلَوةِ عَلَيْهَ ثَنْ لَعُسُطًا الصَّلَوة وَلَفُظِ البركة فَذَلَّ انْهُمَا يَعْنَيَكِن وَآمًا النَّسْلِمُ الَّذِي وَإِللَّهُ بهِ عِبَا دُهُ مُقًا لَ القَاضِ ابُوكِينِ مَن كَنُرٌ نَوْلَتْ هَنْ الْآيِدَ عَا الْبَيْصَا اللَّهُ عَلَيْهُ كُوحٌ فَأَمْرَا لِنَّهُ مُع أَصْحَالُمُ انْ يُسَلِّمُ وَاعْلَمُهِ وَكُذَلِكُ مَنْ بَعَدُمُ أُمُرُ الن يُسَلِّمُوا عَلِاللهِ صَلَاللهُ عَلِيهِ كَا عُنْدَ حَصُورَةٍ فَلْرَهُ وَعُنْدُ وَكُورَهُ وَ فَعَ السَّلَامِ عَلِهُ المَيْزُوجُومِ أَجَدُ هَا الشَّهُ مُنْهُ النَّ وَمَعَلَكَ وَيَكُونِ السَّادَ مَنْ مَصْدَرُّا ۚ كَاللَّذَا زَوَالْذَاذَةِ \* وَلِنَا لِمَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى حِفظك وَرِعَا يُعْلَكُ مُنَّولَ لَهُ وَكَفِيلٌ ثِهِ وَيَكُونُ هُنَا السَّادَةِ الْمُمِّنَّ

ا النَّالَةُ انَّ الشَّدَحَ مِعَمَّ الْمُسَالَةُ لَهُ مَا لَالْهِبَّادِ كَامَّالُ تِعْ فَلَوَ وَرَبْكَ الْهُوْمِنُونَ حَثْنَجُكِمُوكَ فِمَا سَجَى رَبَّبُهُ لَكُمْ نُخُولًا جَدُوا فِيَبِ \*\* اَنْفُلُسِهِ حُرِحَ رَجًا فِمَا تَعَبَيْتُ وَبُسِيَلْهُ وَا مَتَسُلِكِمَا مِنْ مُنْكِلِكِمَا مِنْ مُنْكِلً

اغكم النالضلوه عَمَا الَّذِي مَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَ عَمَا لِلْمَارَ عَمُ مِحَدَّدِ بِوَقْتُ لام المامة مع الصلوة علد ي مَل الأينة والعل الدع الوحوث والمحكواعًليْد وَحَكَمَ ابُوجَعِغِ الْطِبَرَى ۚ انْ نَحُ لَا لَا ئِمَ دْعِنْدَهُ عَلَالْنَدَا ﴿ وَا ذَعَ فِيهِ ﴿ الْأَجَاعِ وَلَعَلَّهُ فِهِ زَادَعِ إِصَّ فِي وَالْوَاجِدُ مِنْهُ الَّذِي لَيْسْفُطُ إِنَّهِ الْحَرَّجُ وَمَمَاخُ تُوكِ لِفَصْ مَنْ هَ كُالشَّهَا دَهِ لَهُ مِالنَّبُوَّةِ \* وَمَاعِدَا ذَلِكَ فَمَنْدُوبُ مُرْعَبُ فِيهُ يُن سَنَنِ اللهِ اللهِ وَنفِعَارِ الْفليهِ قَالَ القَاضِ المُولِكَ سَن بُن الفضايرالمستهورع أضابنا انذلك واجدح الملتعاالاستا وفض عليدان بالي بشقامة في د مرمع الفدرة عادلك وفالالفاخ الوكى ابْنُ بُكَبُرُ الْفَرْضَ اللَّهُ تَعْظَ خَلْقَلِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى بَيْدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ فَاسْمَ وَسُمُ لَهُوا مُسَلِمًا وَلَمْ يَعَلَمُ لِلدُّ لِوَقْدِ مَعْلُومٌ وَالْوَاحِبُ أَنْ بِكَذْلِلْزَوُ مِنْهُ أَوَلا يَعْفُلُ عَنَى اللَّهُ الفَّاصَ الْوَلِيْدِينُ نَصِّرُ الصَّلَوْهِ عَلَى الَّذِي صَلِ الله عَلَيْمِ وَاجْبَدْ وَ إِلَيْ الله عَالَ القَاضَّ الْوَعَبْد الله فَيْ دُنَّ سَعِيدٌ وُهَبِّ مَا لِلْ وَاصْحَابُه وَعَبْرُهُم مِنْ الْهُلِ الْعِلْعُ اذْ الضَّلَوَة عَا الْمِنْ صَلَالِلهُ عَلَيْهُ وَمَ فَ فَنْ صَلَّا لَهُ بِعَقَدُ الْأَبَانُ لَا نَعْبَىٰ فِي الصَّلَقْ وَالصَّلَقْ الشاكفي يُوالدن الفرض منها الدى أمراً للهُ ع يَدِ وَرَسُول صَاللَّهُ عَلَيْهَ } هُوَ وَالصَّلَوهِ وَتَعَالُوا وَالمَا يُعِيرُ هَا فَلَدَ خِلاَ فَي الْهَاعِبُرُوا جَبَّهُ وَاثْمَا فِي الْطَلَوَةِ وَكَيْ الْعَامَانِ ابُوجَعُ فَ الْعَلَبَرَى ۚ وَالْطَحَا وِيْ وَغَبُمُ اجُاعِجَبِعِ المُفْتَزِمِينِ وَالمناخِرِينُ مِنْ عُلْأَوْ الْأُمَةِ عَلِمَانَ الضَّاوَةُ عَلِالْبُرْصِ اللّهَ عَلِيْهَ كُو الْسَنْهُ دَعَيْ وَاجِهَهُ وَمَنْ السَّافَقِي رَحِلْمَ عَلَى السَّافَقِي رَحِلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي رَحِلْمَ عُلَاكُ وَمُنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي رَحِلُهُ وَمُنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مِنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي رَحِلُهِ فَي وَلِكُ فَقَالَ مَنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مِنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مَنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مِنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مَنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مِنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مِنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي السَّافِقِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَجِدِ الْسَنَافَقِي مِنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَجِدِ السَّاسَافِقِي مِنْ عَجِدِ السَّافِقِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَجِدِ السَّاسَافِقِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَجِدِ السَّاسَافِقِي السَّاعِقِي السَّاسَافِقِي السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَبِينَ السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّاعِقِي السَّاعِقِي السَّاعِيلِيْنِ السَّاعِقِي السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّاعِقِي السَّاعِيلِيْنِ عَلَيْهِ السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْهِ السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْهِ السَّاعِيلِيْنَالِي السَّاعِلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ السَّاعِيلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ السَّاعِيلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ السَّاعِقِيلِي السَّاعِقِيلِي السَّاعِيلِيْنِي السَّاعِيلِيْنِ عَلَيْنِ السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِي عَلَيْنِ السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ السَّاعِيلِيْنِ عَلْمِيلِي السَّاعِيلِيْنِ السَّاعِيلِيْنَ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلْمَالِي السَّاعِيلِيْنِ السَّاعِيلِيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلْمَا عَلَيْنِ عَلْمَا عَلَيْنِ عَلْمَالِي عَلْمَاعِيلِيْنِ السَّاعِيلِي السَّاعِقِيلِي السَّاعِيلِيْنِ عَلَيْنِي السَّاعِيلِيْنِي السَّلْعَالِي عَلَيْنَا عَلْمِي عَلْمِي عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلْمِي عَلْمَ عَلَيْنِي عَلْمِي عَلْمِي عَلْمِي السَاعِقِي عَلَيْن

Tall

الآخِيرِّ وَقَدْلَ الشَّلَةَ مِ مُصَلَّحَ لِمَا سِدَهُ وَإِنْ صَاْعَلَمُ قَدُلَ لَكَ لَهُ ا فِينَ أَهُ وَصِدَ لَفَ لَهُ فِي هَذَا الفَّوْلِ وَكَانَدَةٌ بنبعُهَا وَتَدْبِلْعَ فِي أَيْكَا يِر هَذِهِ المَسْنَلَةَ عَلَيْهِ لِخَالِفَيْرِ فِهَا مَن نَعْدَمُهُ جَاعَةٌ وَمَسْنَعُوا عَلَيْكِهِ فِهَا وَمُهُ الْطِيرَةِ وَالْفُسُهُ رَى وَعَنْرُ وَاحِدٍ وَفَالَ الْوَيْمُ ثِلْ الْمُذِرِينَ عَنْ أَنْ لَا نُصَلِّ احْدَصَلُوةٌ " الأصَلِّ جَهَا عَلِرَسُول الله صَلَّا الله عَلَمْ كُمَّ فَالْتُ تُوكَ وَكِكَ مَا وِكُ فَصَلُونَهُ فِي أَذْ فِمَدْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَاهْلِ الدَّمِينَ وسُفيا نَالْنُوْرِينَ وَاهُلِلْكُونَدُ مِنْ أَصْحَا الْرَا يُوعَبُرُهُمْ وَهُوقُولُ جُلَّ اهُ إِلِيهُ إِلَى عَرْمَا لِكِ وَسُفِيًّا \* آنَهَا فِي الْسَنْهُ وَالْأَصِينُ مُسْتَعْتَهُ وَإِنَّ مَا رِكُهَا وَاللَّهُ مُلِّينَ وَسَعْنَدَ الْشَافِقِي رَطِينًا فَ فَاوْصَبَعَا مَا دِكِهِمَا في الصَّلَوْهِ الْإِعَادَة وَ وَالْحَجَدِ السَّحَقُ الْإَعَادَة مَع تَعْدَثُركُهَا وَوَنَ اللَّهِ وَسِكِ الْوَلِيْدِينَ أِي زَيْدٍ عَرْجُدُن أَلُوا رُو آن الصلوة عَلِي البيرية الله عَلَهُ كَامْ فِرَيضِهُ وَ قَالَ ابُوكِ دُيُرِيدٍ لِيُسَدُّمِن فرائض الصَّلَوَة \* وَقَالَكُ مخذبن عبدالي وغيره وكان العشار وعبدالوها والمخذب الموازراها فربضة والصلوة كفول السافق رجانته وصكى ابوالعالى البعدادي المالكي عزالد مصفها للغن اقوال والضكوة الوُجُوبِ وَالسِّنْذِ وَالمَنِدُوبِ وَفَذْ خَالْفَ لِخَطَّا فِي أَفَيَ السَّافِ وَعَبْرُهُ السَّنَافِقَ وَهَنِ الْمُسْلَمَةُ قَالَ النَّطَأَى وَلَيْسَتُ بِوَاحِبَ وْ الصَّلَوْهِ وَهَوَ وَلِهِ الْمُعَلِيدُ الْفُعْهَا وَ الْأَالْسَا فِي وَلا أَعْلِلْهُ فِيهِ قدُوة والماليل علَانهَ النِّسَت مِن فروض الصَّاوَة عَلَا النَّسَامِ الضالح فباللشافغ رجابنرواجاعه علنه وقد منتع الغاسعات هَنُ السَّنَّالَّةِ خِدًّا وَهَذَا أَشْهَدًا بْنُ مُسْعُودَ رَضِ اللَّهُ عَنْدُ الَّذِي إنخناره النفافق وعوالذ عقله لدالن كالتع عكذي فيتشالفك عِلِالْبِينِ مَالِلَهُ عَلِيهِ كُنَّ لِلْ كُلْمَن رَوَى لَلْمُنْ يَعَ الْبِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُ مُ لَا فِي هُرُيرَهُ وَابْنَ عَبَاسٍ وَصَابِ وَابْنَ عُرَوالِي مَعِيد الْفَدَ والحموسي لانعرتي وعندادتي فن الزبير رضافته عنهم احقاب

الآخِرَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

IMT

إِذِهُ وَالْدِيهُ مِنْ الْمَهُ عَالَمْ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَالْوَاطِنِ الْنَيْ الْمَعْتِ فَهِ الصَّلَوْهِ وَالسَّلَامُ عَارَسُولِاللَّهُ صَلَّا الشَّهُ الْمَعْدُ وَلِمُ الْمَعْدُ الشَّهِ الصَّلَوْهِ كَا قَدْمُنَا لُهُ وَذِلِكَ عَدَالشَهْ الْمَعْدُ الشَّهِ وَمِنْ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

رُصْ الله عَنْدُعُ النه صَمَّ الله عَلَا أَيْ عَمَاهُ وَقَالُ وَعِلَا الْحِبْدِ " وَرُونَ اللَّهِ الذعاء فيخرُ حَتْ يُصَا الدَّالِي عَاالبُرِصَا اللَّهُ عَلِيهُ كُمَّ وَعِرْ إِنْ مَسْعِوْدِ رَطَالِمُ عَنَهُ ا ذَا زَاد احَدَامُ أَنْ لِمُسْؤِلَ اللهِ عِنْ شَنَّا " وَلُبِثَوْ أَبَدُ مِدِ وَالْمُثَالَ اعْلِمُ مَا هُوْ هُله عُن مُعَ إِعَا الْنَيْ مَا الْنَدَعَلِد وَمَعْ عَمْ لَيْسُولُ الله وَعُو فَانْدا صَدر ا نُنْ بِجُو ، وَعِزْ جا بررَمِ الله عَنْ قال رَسُول الله عَنَا أَلله عَلَيْنَ فِي الْحَقَالِيٰ كَفَدُحُ الْإِكِدُ فَانَ الراكِ يُلُهُ وَيُدَحِّدُ غَيَفَعَهُ وَنَرْفُعُ مَنَاعَهُ فَأَيْثُ احْنَاجَ الْمِسْرَابِ سُرِّبَهُ " وَالْوَصْنُو وَتُوضَانُ وَالْلَا هُوَا فَدُولَكُنْ جُعَالَى ا في ول الذعاد قاوسيطية وآخره وقال ان عطا والذعاد اركان وأبيد واسْبَكْ وَأُوفات فَإِن وَافَى اركانه قُوى وَانْ وَافِقُ اجْحِحْتُهُ وَالْأَوْفِي السَّمَا وَ وَإِنْ وَافَقِ مَوا فِيتُهُ فَارَ وَأَنْ وَافِع اسْبَابِهُ أَجِهِ فَارَكُا فَهُ حُصنُورُ الفَلْبِ وَالرَّفْةُ وَالْأَيْسَكَانَةُ والْحَسْوَعُ وَتَعَلَّقُ القَلْبِ اللهِ ثَعْ وقطعه من الاسباب وَأَخِينُهُ الصَّدُق وَمَوَاصْنُهُ الْإِنْ وَالْمِاسِ الصَّلوة عَا البَي يَوْصَا الله علِد كُمِّ وَ إِلْهَ دَيْدُ الدَّعَاءَ بَنِ الصَّلَوْسِي عَلَىٰ لَا سُرُونُ وَفِي مَدِيدُ آخِ كُلْ دُعَا ، لِحِي " دُونَ السَّمَا ، فَإِذَا مَهَا أَتِ الصّلوة عَلَى صَعِدُ الْدِعَا، وَعَ دُعارِان عنباس مَضِ اللّه عَلَما اللَّا رَوَاهُ عَنرُحَنُسُ فَفَالَ وَ آجَرُهِ وَاسْتَحَدُدُعَا يَ \* غَبُرُدُءُ السَّلَوْ عَلِيْنِ صَلَاهِ مَهُ عَلَمْ كَانْ عُلِهُ لِعَاجِهُ عَبْدُ لَكُ وَبَعْلِكَ وَرَسُو الِكَ ۗ أَخْضَلَ مَا صَلَيْتٌ عَلِا حَبِدِ مِنْ ضَلِفِكَ أَحِي إِنَّ آمِين وَمِنْ مَواَ طِي الصَّلُوهُ عَلَيْهُ عَيْد ذكره وَسَمَاعِ السُّمهُ اوكُمْ إِمِه أَوْعَيْدُ الأوْانِ وَفَدَّمَا لَصَيَا الله عَلِم يَ خِ رَغَمَ أَنْفُ رَصُّلُ وَرُسُ عِنداً وَلِي يُصَلَّعَكَ فَا كُورَ ابْن جَيدِ رَضِ اللّهَ عَلَى وكُوا لَهْ يَصَا الله عليه وَعَ عِنْدَ الْذَبِحُ وَكُرِهُ سُحُنُونَ الفلوهَ عَلَيْمَ لَكُوْ وتال لا يُصَلِعَلَنهُ الْأَعِنْ ذَالْإِحِيْسَابِ وَكِلْبِ لَنُوابِ وَمَالاصِبْعُ عَلِيهُ الفاسِعُ مُوْطِئًا نِ لَابُذِكُرُ فِهِمَا الْأَلْفَى عُوْ الْذَيْجَةُ وَالْعُطَاسُ فَلَيْفًا فهابعد ذراندن ودرسول منه صا المته علم ولونال بعث وكرادد صيا الدع ع ي رايم من شيئة أرمع الدرع و قال أشهب فال واليدي

اهراقد

فَانَ

علطرين

وقالله

انجعل

ایشتینانا

النسائعة أؤس ف أوس تض الله عنه على الني صلا الله عليه ي الأمثر بالكانشا دمن الضكوة على يوم المحذوب مواطن الصلوه وَالسُّلامَ عَلَيْهُ وُحُولُ لَلسَيْرٌ قَالَ ابُوانِعِينَ بْنِ سُعُبانٌ وَيَنْبُغ لَيْ وَحَلَّ الْمَتَّى لِأَن يُصَلِّعُ الْمِنْ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ فَعُ وَعَلَى آلَهُ وَبَرْحَم عليه وعَلِالله وَيُها وَلَ عَلِيهُ وَعَلِ آله وَيُسَلِّعَ لِيسْلِمًا وَيَعْول اللهم اعفى لى دنوب وافتح لى موات والماخرة فعلمنل دلك وعمامي رُخُيْكَ فَفُيْلِكُ وَ قَالَ عَبُوعِينُ دِينًا رَوْمُولَدِيُّ فَا ذَا وَصَلَمْ بِيُونَا مُسَيِّكُوا عَلِ المُصَلِيمُ قَالَ ادْمُ يَكِنُ وَالبِّيسِ احَدُ فَقُلُ السَّلَامُ عَلَ الْبُن وَرَحِدُا لِلْهُ وَبِهَا ثَرُّ السِّيلَامِ عَلِينًا وَعَاعِبادِ اللَّهُ الصَّالِحِينَ السَّلَا) عَلِمَ أَخُلُ الْبُدِيثِ وَوَحِدًا لِلْهِ وَبِكُمَا لَهُ قَالَ إِنْ عَبَاسِ وَضِ اللَّهُ عَلَمَا الْمُرافُ بِالبُّوْتِهِ عُنَا الْمُسَاجِدُ وَنَالُوالْغَنِي ادْالْمِكُنْ وْالْمِسْجِدَاحَدُ فَقُلَ البشكاع عا وَسُولًا عله صَلا الله عليه يَ فَي وَاذا لَم يَكُن والبَيْت احَدَّ فَقُلُ السَّلَامَ عُلَينًا وَعَلِعِبًا وِاللَّهِ السَّالَ بِن وَعَرْعُلُقَدْ إِذَا دَخَلُتُ المتعد افول السلام عَلَيْك إنها البيرو رُحر الله وبركا تر صَلِ الدَّ وَمُلِنُكُ دُعَ إِلِي صَا السعلِدِي فَ وَحُوهُ عَ كُوب رَضِ الْعَارِ الْوَا دَخَلِ السَّبِيدَ وَإِذَا خَرَجَ وَلِمِيدُ وَالصَّلُوهُ وَاحْتَجُ بْنُ سَعُمَانٌ لَادُرُهُ حَدَيِثُ فَا طِيرَ رَفِي الله عَنها بنت رَبِسُول الله عَلِيد فَعَ أَنْ الْبِني صَلِالله عليه كَانَّهُ مِعْ عَلَهُ إِذَا دُخِلَ السِّجُدُ وَمِثْلُهُ عَرِ الْحِيكُرِينَ عَيْرِهُ وَحَيْمٌ وَوَكُمُ السَّلَا وَالْرَحْةُ وَقُذُوكُ مِا هَذَا لَا يَدِينُ آيَخُهُ الفِسْع وَاللَّحْدُون وَالفاظه ومَنْ مَواطِي الصَّلوة عَلَيْر ابضا الفلوه عَالِجنَا بِرُ وَوَرُعَزاً فِي أَمَا مَهُ انْفَامِنَ السُّنْهُ وَمَنْ مَواطِي الصُّلُون التي مضى على اعَلَ الأمد ولم تنكرها الصلوة عَل النيصَالالله عَلِمُ وَالِيهِ وَالرَّسَا فِل وَمَا فِكُتُبُ مَعِدَ البُّسَلَة وَلِيكُن هَذَا وَالْصِدَ الاول قائميد شوند ولابه بنى مانيم فنى بدع الناسة اطارالان

الجنازة

وَكُنِيا ﴿ لَوْمُولِ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُ لَهُ مَا دَاعَ اسْمِعُ وَلِكَ الْكِنامِ مواطن السكاع عاالبنصا المدعلة فأغ منه والضكوة صائما أما للفن أبواه المغرى الطرير والله وغيره فالمتدنة رىمذ بنذأ حَدُ فالسِّمَدُ ثنا ابوالعَبني حَدَيْنا عِرْنَ يُوسُف الحكار سايسمول حدثنا الويعيم حرثنا الاعمن عرب في انن سَلَمْ عَزَعَبُدا لِذِهِ بِن مَسْعُود رَضِ اللّهِ عَنْهُ عَزِ الْبُنِصَا اللّهِ عَلَيْهِ كُونَ فالراد اصراحد كم طبقل النفاد ينهوالفكوك والطنباب الشلام عَلِيْكَ إِنْهَا الْبِيْ وَرَحْرُ اللَّهِ وَيُرِكَا ثَرَّ السَّلَامِ عَلَيْتُ وَعَلِيبًا دِاللَّهِ الصَّالِلِينَ قَائِكُم إِذًا فُلْنُهُ مِهَا اصَابَتُ كُلْ عَبُدُ الْحَ خ السَّما وَ فَاللَّ رْضِ مَذَا احَدُمُوا فِلْ الشَّسْلِ عَلَيْدٌ وَسُسَّنُهُ اوْلُ الشُّهُدِ وَقَدْوَوَى مَالِكَ عَرِينَ عُرُوضِ اللَّهِ عَلَا المُكَانَ يَعْوِلْ ذَلِكَ إِذَا فَرَعُ مِنْ تَسْهُدِهِ وَأَ وَاهَ أَنْ بُسَلِّ وَأَلْسَخَبُ مَا لِللَّهُ لَلْبُسُمُ ان يُسَلِّع بُدُلُ وَلِكَ قَبِل السَّلَاحُ قَالَ بِحَدِين سَلَوْا وَادْمَا سَاءً عَنَ مة وَأَنْ عُرُ رَمِ اللَّهُ عَنْمُ " أَنَّهُ كَا مَا يَقُولُا نَعِنْدُ سَلَّا مِدْ الشلاع عَلَيْك ابْهَا الْبُرُورُمِ اللّهُ وَبِرِكَانَ السِّلَاءِ عَلَيْنًا وَعَلَى عبادا لله الضالِين السّلامُ عليهم أستَ أَفل العُلم أَن يُنون الانسُّاعِندُ سَدُ مِدْ كُلِّعَبْدِ صَالِحَ فِي السَّامَةِ الاَرْضُ مِنَ اللَّنكَةَ فَيْحَ ادَّهُ وَالْجِنْ وَالْ مَالِكُ رَصِ العَرْوُ الْحِيعَةُ وَالْحِبُ لِلْمَا مُومِ إِذَا سَلَمُ ا حَامُهُ ان يَعُولُ السَّلَامَ عَلِمَ الَّهِ وَرَحَدُ اللَّهِ وَرَحُا مُعْ السَّلَامُ عَلِيهُ ا وعلى با والله الضّالي الشادة عَلَيْكِ

فَى كَبْفِيْدِ الصَّلَوَهِ عَلِيهُ وَالنَسْلِمِ مَدِّسُا ابْوَاسِينَ ابْرَاصِيمُ نَجَعُنَ الفَّفِيهُ بِعِلَ أَيِي عَلَيْهُ مَدِّننا القاضِ ابُوالاصِّينَعُ مَدَّننا ابوعِيْلِ هِ ابْنِ عَتَّابٍ \* حَدِّننا ابْوَبِكِرْبِن وَاقِدِ وَعَبْرُهُ مَدِّننا ابْوَعِيقَ حَدَّننا مئل

عَرُ الْبِيهِ عَزْعَرُونِين سَلِيمُ الزُرَفِيِّ الْمُدَّالِ أَحْبَرَىٰ ابوحُياً الهُ وَالوَّا بِالسُّولِ الله صَا الله عَلَيْمِي فِي كُفِّ صَلَّحَ اللهُ فَقَالُ وَلَوْ الله وسَلْعِلْ فِي وَازْوَامِيهِ وَدُرْسِدِ كَابَارُكْتَ عَلَ ٱللهِ وَإِنْك حَيِدِ يَجَبُدُونِي رِوَا بَرْمَا لِلْهِ عَزاً فِي مَسْعُودَ الْانصَارِيُّ وَالْعَوْلِ وَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ كَاصَلَيْتَ عَلِ آلَا بَوَاهِمٌ وَبِارِكُ عَلِيُ تَدِيد كالكوكت عاآل الواجع والعالمين انك تحيد فيد والشلام كاقد عَلَيْمٌ وَوَ رِوَا يَرَكُونُهُ بِي يَجُرُهُ \* اللَّهِ صَلْعَا يَحْدُو ٱلهَٰذِكَاصَلَيْت عابراهم وبارك علخدوالحذكابا وكتقا براهم إنك صَيْدُ بَعِيدٌ وَعَنِعُفِيدٌ بْنَ غَيْرِو وَحَدِيثُهُ اللَّهِ مِصَاعَ إِلَيْ الْنِي الله قع الكرد و والي سيعيد الحديث رض الدعن الله مسلم الله عَنْكُ خُورَيَسُولَكُ وَذُكِرِ مَعناه حَدَّنَّنَا الْعَاضِ الْمُوعَنِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ سُمَاعًا عَلَدٌ وَامُوعَلِى الْحَسَنُ مُعْلِمَ مِنْ الْحَوْقِ مِنْ أَوَى عَلَيْدُ عَالَهُ مِنْ الْحَدُمِنَا الوُعِبْدُاللهِ بن سَعَدُونَ الفقيدة الحَدثنا ابو بمُرالطَوعَ وَالمُثَنَّا الوعبدالله الخاع عزاد يمرف الحدارم الحافظ عرعلي احدالعلي عُرْحُرُ والحسن عَرْعَى بن السَّاوِرُ عَرِعُرُونِ خالد عَرْدِيدُ بَنَّ عَلَىٰ الْحُسُسِ عَرْ البَيْدِ عَلَى عَرْ البِيهِ الْجُسُسِ عَرْ البِيهِ عَلَى بَن الْحِطَالِب نَصْ الله عَهُمْ قَالَ عَدُ مُنْ فِي مَدِّي رَسُولَ الله صَلَّا الله عَلِم كُمْ وَمَالً عَدُ فُنْ فِيَدِينَ صِبْرِيلُ عَلِيهُ السَّلَاحِ وَقَالَ هَكَذَا مُزَلَتُ مِنْ عِنْدِ رَسِّلُونِ هَ اللي صلاع محد فقل المحد كاصلبت عامراهم وعلاال بواهمانك مِّيد بَيْدِ اللَّهِمُ الرَّيْعَ لِحِدْ وَعَلِّ الْحِدْ كَا الْرَكْ عَلَا الراهِمْ وَعَلَ الماواهم الكخيد بحبد الله وترخ على وقع اللحد كاترحت ع الراهم وعل آل براهم الله عيد تجيد اللهم وَيَ نَنْ على عيد وعلى أل محدد كا تحقد على أراهم وعلى الراهم الك عَيد بحيد الله وشطعا فيدوعا آل فيد كاستات عاابراهم وعلال الراهم

زه أن بكتالُ بالكيُّالِ الْآوَيْ إِذَا صَلَّ عَلَيْنَا ٱهْلِ السَّيْطَانِ اللَّهِ صَلَّهَا عَيْنَ وَالْمُوارُوا صِلْهِ أَنَّهَا يِدُ المُومَنِينَ وَوُلْمِينَ وَوُلْمِينَ بتند كاصليت علاس اهم اللي ميد بحيد و فروايتو تدرين ارم الانصاري دَصَ الله عنه سَنُكُتُ البِّني صَالِمَة عَلِيم كَ عَ كُيْفَ نَصَلَّ عَلَيْكِ فَقَالَ صَلُّوا وَاجْتَهِدُوا فِي الدِّمَاءَ مُ فُولُوا ۗ اللَّهُمْ مِا رَكُ عَلِي حِنْ وَعِلَ اللَّه كَا بَا رَكِتَ عِلَا بُواْ هِيمَ المُكَ مَنْ يَذْبُحِيدٌ وَعَرْ مَسَادَمَةَ الْكِنْدُينَ ۚ قَالَكَانُ عَلِيُّ رَضِ اللَّهُ عَنهُ بُعَلْنَا الصَّلَوةَ عَلِ الْبُنِصَلِ اللَّهِ عَلَيْكُاغُ \* اللَّهُمْ وَالْحِلْلُ مُعَوِّ وَمَا رِنَ الْمُسْمِحَاتِ اجْعَلِ سُرّا مُفَصّلُوا يُكُ وَمَوَا مِنَ مُرِّمَا يَكُ وَرَأُودُ يَجُيْدُكُ عَلِي مُحْدَعَبُدِكَ وَرَسُولُكُ الْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقٌ وَالِخَاتِمِ لِمَا سَيَعَ قَالْعُلْنَالْمَنَّ بِالْحِنَّ وَالْدَامِعُ لِيَسْاتِ الْأَبَاطِيلُ كَالْحِلْ فَاصْطَلْعَ بَأَمْلِ مَطَاعَيْكَ مُسْتُوفِزُ فِي مُرْضًا يِلُ وَإِيمًا لِوَحْمِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ . مَا ضِبًا عَلَىٰ فَا ذِا مِلْ حَنْ اَوْرَى فَسَتًا لِفَا سِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اسْبًا بْهُ بِهِ مُدِيِّدِ الْقُلُولُ " مَعْدَ حَفْضًا جِالْفِنْ وَالْأَنْجُ فَأَنْغُ مُوْمَا الأغادَ ، وفائرات الأحكام ومُنترات كيفية و فعو المينك اللمور وَحَارِنُ عِلِكَ الْحَرُونِ وَشِهِيدُ لَكَ يَوْمَ الْدِينُ وَتَعِينُكُ إِفَا \* وَزَيْلُو مَا لِحَقَ رَحِّدُ اللَّهِ مِن الْفَيْرُ لَدُوْعَدُ مِن وَاجْرَهُ صَاعَفًا فِي الْخَيْرُ فَلْسُلِكَ مُهِنَّا يَوْ لَهُ عَيْرُمُكُذُ رَايِدٌ مِنْ تَوْرُنُوا مِكَ الْحَاوُلُ وَجَرْمُ لِعَطَا لِلْ الْعَالِيلُ اللَّهِ إَعْلِعَلَ بِمَا وَالْمَا مِنْ بَنَاءَهُ وَالرَمُ مُنْوَاهُ لَدُيْكِ وَمُرْلَدُ وَأَنْتُمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْرَهُمِن أَبِيْهَا يُلِكُ لَهُ مَقِبُولُ الشَّهَا دَهُ وَمَرضَيُّ المَقَّا لَهُ إِنَّا يْ عَدُلْ وَصَلَّةً مَصْلِلٌ وَبُرُهَانِ عَظِيمٍ وَعَنَدًا بَصْلُ فِي الصَّلَوْ عَلَالْبُن صَلِ اللهُ عَلِيدُوسَةِ انْ الدُومَ مَلَنكُ لَهُ يُعْسُلُونَ عَلِي لَهِ مِن الْيُهِا اللَّهُ فَامْوا صَلْوَاعَلِينَ وَمَنْ السَّيْلِمُ البَّيْكَ اللَّهِمْ وَسَنْعَدَيْكَ صَلُّوا فِي أَنْدِ الْبُرِ الرضيع والملآكة المفريني والنيك فوانصد يفين والشهراد والسايا وَمُأْتِنِّ لَكُ مِنْ سَيْ مِا رَتْ الْعَالَمِينَ عَلَيْجُدُ بْنُ عَنْدِاللَّهُ الْعَامِ الْبَيْنِينَ

على

تحننك

وآينق

مُمَاناً في مَمَاناً هِ والْمِيْمِ والْمِيْمِ

ا ی موجود عکیسدنا 140

عايثك فان فذخل لنار فابعده الله تع فل اللين بُرَّهُمَّا فِياتٌ مِنْلَهُ وَعَرْعَلَى مِنْ أَسْطَالَ وَضِ اللَّهُ عَنْ صَلَّا اللَّهُ عَلَّمُ كَا خ يَ إِن عَزَامِيهِ وَضِ الله عَنرة الله قال وسُول الله صَل الله عليه ي في مت رُوْتُ عِنْدَهُ فَلِي صَلْعَلَى أَخُوطَى بِعَطِينَ لِلْنَدِ وَعَزَعَلَى فَ الرطالِب رصَيالله عَنْهُ ان رسَدول الله صلى الله علدى مع " قال ان الني اكل الخيل مَنْ دُكُرتُ عِندَهُ فَعْ يُصَلَّعَكَمْ " فَعَرْ إلى هُرَينِه رَضِ الله عَندُ قال الوالفاس صَالِلله عَلِيمُ مَا مُ ايما قع مَ جَلَسُوا تَحْلِيسًا " ثَمْ تَفَرَّقُوا قبراً أَن يَذكُرُوا الله ف للُّوا عَلَى لَنْ يْصَلِّ الله علينه يَ مَعَ فَانَتْ عِلْهِمْ مِنَ الله تع يَرَّةُ \* إِنْ سَاءً ، عَلْدُ اللَّهُ وَانْ سَلَا كُمُ غُفُرُ لَهُمْ وَعَرْ إِنْ هُرُسْرَه وَصَالِله عَندُمن مَسْتَى الصّلة عَلَى نَيْسِي طَلِ فِي لَيْدُ وَعَرَفْنَا وَهُ رَضَا الله عَنْدُ عَنْدُ صَلَّا الله عَلَيْهَ وَعَ مِنْ الْجِنْمَا ۚ وَ أَنْ أَذْكُرُ عِنْدَ الْمُرْجُلُ فَلَا يُصَلِّي عَلَى \* وَعَرْجًا بِررَّضِ اللَّهِ عَنْمُ منفسا المتعليم والمستخرة الساخرة والمسترية المسترية المساقية عِ الْهِ الله عليدى مُ إِلَّا تَعْرَفُوا عَرَ أَنْ أَنْ مِنْ بِحِ الْحِيفَةِ \* وَعَرَّ إِيسَعِيد رض الله عَنْمُعْ الْبُحْ صَلَّا الله علدى في قال عَباس فوم عليسًا لَا يُصَلُّون فيم عَالَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَدَى عَ اللهُ مَا نَعلِهُم حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الدُّنَّةِ لِمَ مَرَوْثُ سَالْنُوَابُ شَكِي بُوعِيسَى لِلْتِرْمُدَتْ عَنْ بَعْضُ هُلَا لِعِلَى قَالَ ا فَاصَلَ الرَّجُلِ عَالَنْ صَالِاللَّهُ عَلَيْمُ كَعَ مَنْ فَعِ الْخُلِسُ أَجْزاً عَنْهُ مَا كَانَ فَ ذَلِكَ الْخُلِسُ

وَ عَصْمِهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ إِبِهُ بِعِنْ مَنَا الْمُنْ مَنْ صَلَّعَ عَلَيْدا وَسَلَمْ وَاللهُ مَ حَدَّ مُنَا اللهَ الْمُنْ عَبُدِ اللهِ التَّيْمِيُ حَدَّ مَنَا الْمُنْ مَنْ مِنْ الْمُنْ عَنْ الْمُؤْمِنُ عَدَّ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ عَرَاللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

وحَ حَنْيَا أُرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكْرَا مُونِكِينُ الْحَيْسُ بِتَدْعَمُ أَلَى هُوَرُسُ رض الله عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلِ الله عَلَيْمِ كُ عْ مَنْصَلِ عَلَيْ عِنْدُ قَبِرًا سَمْعَنَهُ وَمَنَ صَلَّاعَلَيْ فَا يُنَّا لُفَتُكُ وَعَمْ ا يَنْ مَسْعُو وَمُصَّا لِلْهُ عَنْمُ الْ لِلَّهِ تع ملَّنكة سَيْنا حِبَن فِي الأرض بُعَلِقِوني عَرامَتي السَّلَام وتحوَّه عَمْ إِلَى هُرُيرٌهُ رَضِ اللهُ عَنْهُ وَعَرِ أَن عُرَرَضِ الله عنها» أكِنْرُوا مِن الصَّلَوَة وَالسَّبَارَ مَ على ونتيج صلى الدعلية ومع كلج عنه فا ندرو في بد مِنكُم وكل حف وأ رِ وَا يِرْوَانَ أَحَدًا لَا يُصَلَّى كُنَّ الْأَعْرِضَتْ صَلَّوْ تُدْعَلَيْ جَبِّنَ بَعْرَ عُمِهَا وَحَ الحسي عنرمتا المعلم كاتز حينها كنته فصلوا علي فانصلو يم تبلف وَعَرْ الْبِن عِنَا سِ رَضَ الدَّعِنِمَا الدِينَ مِنْ المَة حَدْثَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فِيسَلَّم ونصر عليدالا للفذ ووكر معض مان العبذا واصرع عالبه صرا الله عله عُرض عليه الميه وعَراك من من عَلَ رض المعنام اوا وحلت السيد فسي عِ الْبِيْ فَانْ رَسُولِ اللّهُ صَلَّا اللّهُ عَلِنَهُ كَانْ الْآنِيْنَ رُوا بَيْتِي عِيدًا وَلَا يُحِدُ ا بُعِوتُهُ قِبُورًا \* وَصَلَوا عَلَى حَيْتُ مَا كُنُكُمْ \* فَإِنَّ صَلَوتُهُ تَيْلُعُنَّ حِيْتُ مَا كُ وَقَعَ مَدِيثُ أَوْسِ المَارُواعَلَى مَن الصَّلَوْة بِوَعِ الْجِعَةُ فَانْ صَلَوْكُمْ مَوْرُهُ عَلَىَّ وَعَزَ سُلِمَان بِن سُحَيَّمُ وَانْتُ الْمُعْسَلِ اللهُ عَلَيْهُ كُلَّا فَا النَّوْمُ فَقُلَّم بارسُول الله صَا الله عله كانع صَوْلاً والْذِينَ مَا تُوفُكُ فَيُسُلِّمُ وَكُولُا مِنْ مُلْكُ ٱتَّفَقَّلُ سَلامَهُمْ قَالِهُمْ قَالُهُ عَلِيهِ ۖ قَعَيْرًا بَنْ شِيهَا ﴿ بِلَغَنَا ٱنْ رَسُولُاهُ صَلِاللَّهُ عَلَيْهُ كُنْ عَلَا أَكُرُرُ وَامِنَ الصَّلْوَةِ عَلَى وَالنَّبُلَةِ الْرَهُو آوَوَ البُّرْمِ ٱلأَرْهِرِ فَا فَهَا يُودِي إِن عَنْكُ وَانْ الأَرْضَى لا مَا كُلُّ جَسَادَ الْمُ عِنَّا وَعَلَيْهُ السَّدِهُ وَمَا مِنْ مَسْلِ بَصَلْيَ كُلَّ الْآجَلَهَا مَلَكٌ حَتَّى يُؤَدِّيَّهُ إِلَى وَكُنِيِّيا حَقَّا نُنْهُ لَيَعْتُولُ إِنْ فَالْا نَا اللَّهِ يَعْوُلُ مَا كُذَا وَكُلَّ اللَّهِ

في الاختادف في الصّلود عَلِغَيْرًا لِبنَ وَسَلَا مُو اللّهُ بِياً وَعَلِيْمُ الشَّكَالُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تبلغيا

بأفراد لفظ دحمة وجع ما فبلها ٥

الديم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والم

وآنسباعه طآووس

Su

وَسُيْدِ أَلْمُ يُسَلِينٌ وَامَّامِ الْمُفْيِنَ وَرَسُولَ إِلْجُ الْعَالِينَ \* الشَّاهِدِ البنير، الْدَاعِيَ الْبُلْكَ بَاذْ يُلُ السِّرَاجِ الْمُنْهِ وَعَلِمُ الشَّلَاحِ وَعَرْ عِدا مَدِي سَسُعَوْء رَضِ الله عَنْكُوا اللهم اجْعَلْ صَلُوا مِلْ وَمِرِكَا مِلْ وَمُرْجِدُ لَكُ عَلَى سَتِيتِدِهِ لْلَيْسُلِينَ كَلَمَاحَ الْمُنْفِينَ وَخَلِمُ الْبَيْنِينَ فَخَدْعَبُوكُ وَرَسُولِكَ المَا الْحِيرِ وُوسُولُ الرَّحَةِ " اللَّهِمْ الْعِنْدِ مَقَامًا لِحَوْدًا يَعْبِطِلُهُ فِيهِ الْأُولُولِ الْمُرْ الله وتوع على حدق عل المعد مكاصليت على الراجيم الله حبد قب وماك عَ اللَّهُ وَعَلَّ الْمُحَدُّ كَا بَا تُوكَدُ عَلَا الرَّاهِمَ وَعَلَّ آل الرَّاهِمَ الْمُلْتِمَةُ مُ وكان ألحست البضرة وجاشع بقول من أوا والنينزة ما لكانو الْأُوْفَى مِنْ حَوْضَ لَمُطْعَى صَمَا اللَّهِ عَلِدَى مَ فَلِيقُلُ اللَّهُ مِسْلِعًا كُنْد وعَلِ آلِهِ قَاصَ اللهِ وَآفُلاً دِهِ وَأَزْوَاجُهِ وَذُرْجِه وَالْهَارِهِ وَإِنْهَارِه وانصاره والشقاره ويجبه والمنو وعلسا معه أجعان ارطراجين وعَ إِنَّا قُينٌ عَرِ بْنَ عَبَّا سِ رَضِ الدَّعِنِمُ الْمُكان يَقُولُ اللَّهِمْ تَقْدَلُ سَفَاعَهُ عِنْ إِلَكُونَ وَا رُفَّعُ وَرَصِّتُهُ الْعُلْيِ وَآيْدِهِ سُولَهُ وِالْآخِرَةِ وَالْاولِي كَا أَنْ اللَّهُ الراهِ عَ وَهُوسَى وَعَ وَهُونِ الْوَرْدِ " آنْ كَانَ يَعُولُ فَ دُعَالَيْهِ اللهم اعط محداً أفضل ما سَنْ إِلَا لِنَفْسِيةً وَاعْطِ مُحَدًا افْضَلَمَا سَنُلَكَ لْهُ احْدُمُنْ خَلِقِكَ وَاغْطِ مُحَدًا مَّا أَنْدَ مِسْنُولَ لَهُ الْمُوعِ الْفِيرِ وَعَنَ الْمِيْ مُعُود وَهِمْ النَّهُ عَمْ النَّرَكُ الْ يَقُولُ الْوَآصَيْلُ نُعُ عَا البْرِصَةِ اللَّهُ عَلِيكُ تُ فَأَخُوسَنُوا أَلصَّلُوعَ عَلِيْهِ ۚ فَانَكُمِ لَا تَدْرُونَ لَعَلْ ذَلِكَ يُعُرَضُ عَلَيْهِ وَتَوْلُوا المَّ الْجُعَلُ صَلُوانِكُ وَرَصْلُ وَرَكُمُ لِلْ عَلِّسَيْدُ الْمُرْسَلِينُ وَايَامِ لنفين وضائم النبيين عيدعبدك ورسواك امام الخير وفائد المار ورسكول الرخة اللهم ابعثه مقامًا يغبطه فبالاولون والاحرون الله مُسَلِّع الحَدْ وَعِل الحَدْ كَاصَلِيتَ عَلَ الرَّاهِمَ الْلَهُمْ الْلَهُمْ اللَّهُمْ الرفط على وقل الحد كاما وكت على آل ابراهم الله ممد مجد وما يُوسَر الْفَلُوبِ الصَّلَوْةُ وَتَكُنِّيرًا لَفَنا إِعْرًا هُلِ البَّيْدِ وَعَبُرُهِ كُنْبِر وَ وَوَاصَلَّا الدّ للِنُهُ وَالسَّلَامِ كَمَا فَدِعِلِمْ وَالشَّهِدِ مِن قُولِهُ السَّلَةَمِ عَلِيْلَتْ

Privis!

ابِها النِيْ وَرَحِمْ الله وَبِهُ مَهُ السَّلامُ عَلَيْنا وَعَاعِبَا وِاللهُ الصَّلِي وَ وَقَالَهُ السَّلامُ عَلِي اللهُ اللهُ

اثن المرفوعة

في فضيلة المشلودة على النبي صياد المده علندي في النسليم عليه والمهاء أله حدثنا أحدث مي دالمسنيخ المسالح في يحدثنا ألفا في يوكس ب المسالح في يحدثنا المؤكر بن محدثنا المؤكر بن محدثنا المؤكر بن محدثنا المؤكر بن محدثنا المؤكر بن محدث المعتبر المعتبر

أختركن

صيا الله عليد وسلم ان جبر باعليد الشام تا دان فقا عَلَيْكَ صَلَوَهُ صَلَّا لِلْدَعَلِيعِ شَرًّا وَدُفِعَهُ عِينُهُ وَرَجَّا رفا برغبث الرحن فعوف رضا مله عنه عندمتا الله عكيري حِبْرِيلِ عَلِيلُ السَّلَامِ \* فَقَالَ اللَّهِ المَيْرُكَ انْ الله تع يَقُولُ مَنْ سُد سلا عكنه وتمن صاغلناك صليت ويخو مهن روايدا الن أوسن الحدثان وعُبَيدالله والمالة وعز وضالشعنه فالسيعة البي صيا استعليه كتم يقولهن فال اللهم صرا وَآنُولُهُ الْمُنْوِلُ الْفُرْبَ عِنْدُكُ مَوْمِ الْعِنْمِ وَجَبَدُ لَهُ سُفاعَتَى وَعَمَا إِنْ مُسْعُود مَضِ الله عَنْدُ إِنَّ لَمَا لِنَاسِ فِي يَوْمَ الْفِيدَ اكْتَرْهُمُ عَلَيْ صَلَّوتُه مَعْ إِلَى هُرَمِرَهُ وَمَعِ الْدَعْلَ مِنْ صَلَّ اللَّهُ عَلِيدٍ وَسَلَّ مَنْ صَلَّاعَلَىٰ فَيَدّ لمِنْ لَالْكُلْهُ فَتَسْتَغِفُ لَهُ مَا مِنْي إِسْمِ فَ ذَلِكَ الكِنَّابِ وَعَزَعًا مِنْ رَسِعَة صَ إِللَّهِ عَنْهُ سِمِّهُ النَّيْصَ اللَّهُ عَلِنَهُ كَانْ يَعْوُلُمَ نَصَلَ عَلَى صَلُوهُ صِ عَلَبْ لَلِلْكُلُّهُ مَا صَاعَتَى مَ فليقُلُلُ فِي دَلِكُ عَبْداً وَلَيْكُنْرُ وَعَنَا كِيْ بِن كَعِ كَانْ رُسُولًا لِهُ مِنْ اللهُ عَلِيْهُ وَمَعْ إِذَا ذُهَبَ رُبعُ الْمُنْ فَعَالَ مَا أَيْ لْنَاسُ اذْكُرُ والله تع جَآءَدِ الراجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرادِقَة جَآءَ المَوْد بَافِي فَقَالَ إِنْ يَن كُون وَصْرَالِدِعَنَر مِا رَسُولُ الدُوصَ الدَاعِيد وكله الذاكم القالم عَلِيْكَ فَكُمَ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَوْتِي قَالَ مَا شِئْتَ قُلُنُ الْرَعْ قَالَ مَا شِكْتِ عَلَيْك رِدُ فَيْ فَعُوضِينَ كُلْتُ الفُلْدُ قَالِمَ إِنْسُتُ وَانْ رِدْتَ فَعُضَ قَلَتُ > قَالَ قَالَ قَالَ يُتُ وان زِدْتَ فِعِضْ قَلْتُ النَّلُنُينَ وَالمُكُلِّنَةُ وَانْ زِدْتَ فِعِرَ لاستصطادته علنركاع فاخفل صلوني كلهالك فأك ك وَعَز الحطلية رضادته عَنه وَخلتُ عَاالْبِهُ عَاالَة

بَعْنَى الْلِكَ ابْنِيْرُكَ الْمُسْرَا حَدُمْ الْمَيْلَ الْمَعْلَى الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالُون عليه وملككنده ما عنوا المنظيم من الحدوث بسمع النوا أو اللهم وجه هذه الدُّون الناشة والصلود الفائمة وتي من الوسيكة والفضيلة فالمؤثث التاثية والفلود الفائمة وتحت المنطقة وتحت المنطقة وتحت المؤدن المحدوث المؤدن المحدوث المؤدن المحدوث المؤدن المحدوث المؤدن المحدوث المؤدن والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة الم

فى دخ من لم يُصَلَّعِلَى النبي صَلِى الله عليدى قاعْلى صَلَّ القاصَ النبيد المؤعلى رَجِهُ الله مَعْ الله المؤعلى وَجَهُ الله وَعَلَى المؤعلى وَجَهُ الله وَعَلَى المؤعلى وَجَهُ الله وَعَلَى المؤعلى المؤعل المؤعل المؤلف المؤلف

انفارستى

ورسوله

لانْجُورًا لِصَّلَوَهُ عَلَيَ عَبُرالِنِي صَلِاللهُ عَلِنَهُ مَ \* وَرُوبَى عَنْدُلا تَبُنَى إِلْسُلِنَ عَلِمُ حَدِالْالْبُنِينِ وَقَالَ سُفِيَانُ مَكْرُهُ انْ يُصَلِّي لَا عَلِينَى وَوَجَدُتُ عُلِا بَعْضِ شَيوى مَدْ هَ مِالِكِ رَصِلانه الرايحُوران يُصَلِعات مَنْ اللَّهُ بِيا وَيُسِوَى كُذُ صَيَّا اللَّهِ عَلَيْدِي } وَهَذَا غُيرِمَوْ وَفِينِ مَدُهِ وقد وال مالك والسطة ليخي استى أكرة الضلوة على الأنباء وَمَا يِدْ فِي لِنَا أَن نَعْدُى مُا أُرْزَا بِهِ قَالَ تَجْتَى لِيَجْتَى لِيَجْتَى لِنَتْ أَخُذُ بِفُولِهِ وَلا بأس الصلوة عاالانبيا اكله على الشهوم وعلى غيره والجنّخ بحدب الناع رفض الدعها وتماجاً وفرسد يد تعليم النيرت الشعليري في الضلعة على وفي وعَلِ رواجه وعَلِ آلِه وَفَدْ وَجَدْتُ مُعَلَقًا الى عُرَان الفاسي روي بن عبدا يس مض الشعنه اكراهيد الصلوة على بالنبي من الله عَلِيه وتع قال وَمَدِيَقُولُ وَلِم كِنُ سُسِّتُعَ إِنْهِا مَضِعٌ وَقَد رَوَى عَبدالْ زَاق عَزالِ هُرَينَ مضى المعافزة قال وسكول المقصل الله عليه كاع مسلوا على البياء الله تع ورسله فان الله نو معنهم كأبعني فالواوكوك ندعز ابن عباس رضي استعنها لينكذ والضلوة فيسان العرب بعن الترجم والدعاء وزلك عَلِيكُم وَمُلِئِكُمُ اللَّهِ وَمَا لَا لِلْهُ تَعْ حَذِمن المُوَالِهُ صُدَّقَةً تَطَهْرُهُمُ وتزكيم بالوصر عليم الاية ومالاندن اولذك عليم صلوات من ربقه وَرَحِيْدُ الابْرُ وَوَال النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيهِ وَكُمَّ \* اللَّهِ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى وَكَانَ إِذَا إِنَّا هُ تُومُ بِصَدَ يَهِمُ قَالَ ٱللَّهَ عُصَلْعَلِ ٱلدُّلِهِ فَلَا يِن وَعُ صَدِّبَتُ الصَّلَحْة اللهم مَنْ عَلِي فِي وَعَلَ ا دُواجِهِ وَذُرْبِنُهُ أُوْ وَأَخْرُوعَكُمُ الْحِدِ وَفَيل الساعلة وقبل المنه وقيل الاتباع والرهط والعشيرة وقبل آل الرجل وَلَدُهُ وَتَعِلَ قُوْمِهُ وَقَيِلِ إِهِلَهُ الْذِبِن وُرِّمَتْ عَلِيهِ الصَّدِقة وَفِي رِوَا بَيْدٍ أَنْ رَضِ الشَّعَدُ "سُيل النَّ عَما السِّل النَّالِي الما من آلي و قال كل تعي و المناف والما على الله عبالحسن الذالم الكالم المدنفسكة فانمان

بَقُولُ فِصَلُونُهُ عَلِي النَّهُ اللَّهُ الْحُقُلُ صَلَّوَانِكَ فَ مَرَكًا يَكَ عَلِ آلَ أَخُد مد لانهكان لا يُخِلِّ بالفرض وَنائق بالمنفل لان الفرض الذي مرالله تع بد هو الصلوة على د نفسه و قفذا منا قول أ، صَالِلله عَلِيدُوسَالْ لَقَدُ الله عَنْ مِزْمَا رَّامِن مَزَّامِيلِ لَهُ الْدُكُرُ مِنْ مُزَامِينِ وَاوُدُ وَ وَحَدِيثُ إِلْحَيْدِ السَّاعِدِي وَالصَّلَوْمُ اللَّهِمْ صَلْعَلِيْ وَازواحِهِ وَ وَرْسَلِهِ وَخِ حَدِيثُ الْمِحْ وَتَطِيلُهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ يُصَلِعُ الْنِيصَا اللَّهِ عَلَيْهِ كُنَّ وَعَلِ الدِّيمِ وَعُرْرَضَ اللَّهِ عَلَهُ الْكُرُّ مَا لِلْ رَحِدِ لِلهُ فِي الْمُوطَاءِ مِنْ رِوَا يُم يَكِي لَا نَدَ لِسَيَّ وَرُول الْت وَهُدِيَ ۚ أَنَيْنُ مِ مَا لِل وَصَا اللَّهُ عَنْهُ كَنَا نَدْعُوا لِلْأَصْحَاصًا مَا لِغَنْد فنفولُ اللَّهُمُ احْمَلُ مُنِّكَ عَلِي فُارَدٍ وصَلواتٍ قوم ابْرار الدَّبِي فَوْدَنَ بالبلوتصيون بالنها رقال القاض والذى دعت البدالح ففوت والمبل البيد مَاذا لهُ مَا إِل وسُفِيا ن رَحِهُمَا الله تع وتَمُوج ابْت عِنَا بِس رَضِيالله عَنها وَالْحَمَّا رَهُ عِيرُ وَاحِدٌ مِنَ الْفِقْهَا وَالْمَتَكُمِّينَ ۗ انْهِ لَابُهُمَاعَلَيْغُبُرِالا بَنِيآءِ عِندُ ذِيرُهِمْ بَلِهُوسَى عَنْصَبِهِ الأَبِيآ، عَلَ السِّلامُ توفيرًا لَهُمْ وَتَعْزِيزًا كَأَيْ مَنْ لِلَّهِ تَعْ عِنْدُ وَكُرُهُ مِلْ وَالْنَفَدُسِنٌ وَالْنَعَظِمْ وَلا بُنْنَادِكُهُ فِيدِغِيرُهُ كَذَّ لِكَ يَجْهُ عَلِيْهِ وَمَن مِن الرَّال بِياء مِالصَّلُوة وَالسَّلِيمُ وَلا يُشَارِرُ فَيُرْسِوا هُم كَمَا امَ الله نع به بقولة صَّلُوا عَلَيْكُمْ عُوا نَيْسُلِمًا وَلَهُ كُمِنْ مِنْوَا هُونُ لِللَّهُ وَعَبْرِهُم الْعُفُرُانِ وَالْرِصَالِ كَامَّا لِاللَّهُ فَ يَقُولُونُ رَبُّنَا اغْفِرُلْنَا وَلاَّ الذبن تستفونا بالإيجان وفالامتدم والذبن البعوهم باحتما تضالم وَايَضًا فِهِوَا مِلْمَ بَهِن مَوْرُونًا فِي الصَّدُرِ الاوَّلَ كَا قَالُ الْوَعِمْرَادُ وَأَيْبَ اصَّدَ نَتُهُ الرافِصَة وَالْمُنْفِيَّعَة فِ بَعَضَالا مُنْ فَشَارَكُونُهُ عُنِدًالدُّر لهُمْ الصَّلُوهُ وَسَمَا وَوْهُ مَا تَسْمِصُا اللَّهُ عَلَيْهَا يَهُ وَذَٰلِكَ وَأَبْضَافًا ثُنَّ الشنشة ما بقل الددع من عند فيف عا لفنهم فها الترموة من ذلك وَذِكُ الصَّلُوهَ عَلَاللَّهِ وَاللَّا رُواح مَعَ النَّيْصَا الله عَلَيْرَى } مُحَمَّ النَّع

والضجع

والماصافة النيلاعا العفيني فالوا وصلوه الليضا المدعل عامن صلى علية بي ما كالدعاء والواجهد فها معن النوفي فالووين فالواوت فَالْمَالِلَهُ لَا يَعِلُوا دُعَاء الرسُولَ بَنِهُم كَدُعَا ، بَعْضُم بَعِضًا \* فَكَذَلَكُ عَبُ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَكُمَّا اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ الامام الكالظفي وينيني في سُنوخِنًا وَحِهُ الله تَعْمُ وَبِهُ الله تَعْمُ وَمِنَالًا المُعْمَ

في ويارة فاره صل الله علية يع وفضيلة من زاره وسلم علية وَبَدعُوا وَزمارة فبره صَاالهُ عليه كاخ سُندُه من المسلمين عبيع عليف وفضيلة مرغبة فها روي عزابى عُررم الله عنها قال قالا لنيصا الله عَلِنَّهُ يَ عَنْ وَارْفَبُرَى وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعِتِي وَعَزَ السِّينِ مَالِكَ رَفِائِتُهُ تَال قَالَ (تَسُول المدوسية الشرعليديء من زارين في المدفق فينسك كَانَا وَجَوَارِي وَكُنْدُ لَهُ شَيْفِيعًا يَوْمُ الْفِيهَةِ \* وَيَحَدِيثَ آخَرْ مَنَ لَا يَكِ بَعُدْمَوْن خَاعًا وَا رَفِي فِصِولِي وَكِرَهُ مَا لِك رَجِ الله الدُول الدُرْتَ المُوالَّنِينَ صَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ كَامْ وَقَلَ الْخُدُلِثُ فَمَعْنَ ذَيِكَ وَهَبِلِكُم المَوْكَا لِلْ وَزَدَمِنْ مُولَدِ صَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ كُونَ اللَّهُ ذُوْا رَائِدُ الْقُبُورِ وَحَيْدًا يرُدُهُ قُولُهُ صَلَّا الله علَيْهُ يَ مُ نَهُيتُمْ عَنْ نِيارَةِ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا وَقُولًا صَالِ الشَّعَالِدِي عَ مَنْ زَا رَقَّهُ مِنْ فَقَدْ اطْلَقَ اسْمَ الْرَبَارَةِ وَتَبِلَا إِنَّ ذَالِكَ لما فِيلُ الْنَاكِزَا يِرَا فَضَلَلُ مَنَ الْمُزُودِ وَهَذَا أَيْصَا لِيُسُونِهِي الْمُلْسَ الالبريقين الصفة وليسفوما وقدورد وحديث اهلاكتنة رُما رُفْع لِرَبُّهم وَلَمْ يُنْعُ هذا الْلفظ ف حقيه وَاللَّوْلَى عِنْدِي انْ مَنْكُمُّ وكرا عَدْمَالِكِ لَهُ لِأَصَّا فِيْدِ لَيْ صَالِبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُونَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وُرُالًا الْبِيضِ الله عليهي عُمْ المرصُّهُ لفولصًا الله عَليه ي إلا عَدُ لَلْجُعَالُهُ مُرِى وَنَنَّا يُعْبَدُ بِعَدِى ۚ إِنْسَتَدَّعَفَتُ اللَّهَ فِع عَلَى فَوَاتَّكُوا لَ قَبُورًا بِنِياً لِهُم مَسَاجِدٌ فَعِي إِضا فَدْهَذَا اللَّفْظُ إِلَى الْفَاشِ وَالْتَشْبُهُ معفل ولذك قطعًا للذريعة وحسمًا الماء والمله واعلما الفيرا.

قال شخص في ابراهِم الْفِقِيدُ لَا عَالَمُ يُرَلُمُن سُلَان مِنْ بَحِيَّ الْمُؤْوَرُ اللَّهُ والقصدالي لضلق ومستحد رسول سما الاعلم فأتم والترثر برُوْ يَذْرُوْضَيْنَهُ وَيْنْبُرُو ﴿ وَقُدْرُهُ وَكُلْسِياءٍ وَمَلاَ مِسِ لَدِّ نَاهِ ﴿ وَمُواكُّمُ عْدَمَيْد وَالْعَوْدِ الْنَي كَا نَ تَيْسُنَيْد اليه وينزل جنر ل علياسلام بالْوَجَيْنِيهِ عَلِيْدٌ وَبَنْ عَرِهُ وفَصَيْدِهُ مِنَ الصِّيمَايْدٌ قَا يُمَرُّ الْمُسَلِّمَانُ وَالاَعْتِبَا رُبِدِ لك كله وَقَالَ ابْن أَ لِي فَدْيلِ سَيَعْتُ بَصَى مَنْ أَدْ رَكِيكُ بَعَوُّ لُهُ لِعَنَا انْدُمَنَ وَقَعَ عِلْدُ فَالْرَائِنِيُّ صَيَا لِلْهُ عَلَيْمَ كَانَمٌ ۖ فَتَكَارُ هَذُ والآنِدُ الاللهِ وَمَلَّئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلِالَّذِي بِالْقِفَا الَّذِينَ امنوا صَلُواْعَلِنْ وَسَلِمُوا شَسِٰلِمًا ۚ ثَمْ قَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْكُ يَا كَثِدُ مَن يُقَوّلُهِ ا سَبْعِيَن مْنَهُ "مَا دَاهُ مَلَكُ صَلَا الله عَلِينَك يَا فَكُون وَلَمْ سَسْقُط لَهُ حَاجَا وتتركيب ويسيعيد المفرتى فالقدمت عليحر ينعبدالغ يررفاته طَهَا وَوْعَتْكُ ۚ قَالَ لِيَالَيْكَ حَاجَةُ ۚ إِذَا أَنَّيْتُ الدِّينِةُ لَسَكُرُى قُبُرَالِنَّهُ عَالِكُ عليه كانم فأقر له مني السَّلَاعُ قَالَ غِيرُهُ وَكَانَ مِرْدِ الْمُعَالَمَ وَالْسُلَّا قَلَ لَهُ بَعَضِهِمَ زَايِتَ اسْسُ مُ مَا لِكَ رَصْمَ اللّهُ عَنْدٌ الْحَقْبُ الَّذِي مَنْ الْكُنَّ فوقف فرَّفع بدَّ بُهِ صَيْ طَنِفْ انْهُ ا فَنْجُ الْفَلُوحَ فَسَلَّمَ عَلِمَا لَهُ مِسْطَا الْمُلْمِكُمْ مُ انصَرَفُ قَالَمَا يِكَ وَرِوَا يُدَاثِنَ وَهُدِ رُضِ النَّعُدُ ا ذَا سَلَّمَ عَلِيالُهُ مِنْ صالله علية وكرعاً بغف وقحه الى لغيرال إلى أفيلة وَبَدُنُوا وَيُسِلِّمُ وَلَا يُسُلُّ لَفُهُر سَدِهِ وَقَالَ فِي الْسَبُّوطُ لَا إِرِي ان يَقِفَ عِنْدَ فَبِرَالِينَهِ صَلَ اللهُ عَلِيهُ فَيَ ثَمْ عَيُوا وَ لَكُن يُسَلِّمُ وَمِنْ قال الذا عملينكذ هن احتران مفوع وحاة البيصا المتعفل المتعالمة فليحفل لقند بركص الذي الضائة عندالقارعا وأيسيع ليالسة وقالنا فع كاكنان عريض التعلم بست على الفاس رايته منظمة واكنر يجي الحاكفين فيتعول لتسلام على الشرصيا المعليري والسكا عل أي يمر الشياد على الح تفي رضي الشرعنها وتم بنصرف وفي المؤطاء من روا بدى من على المنى الدكان يقف عل قدر النيطاللة

ذلك فالكخذ واذاخرة جعل خرعف الوقون بالقرر وكذلك من خرج مُسَافراً وروس بن وهب عرفاط درض الشعنها "منت ركوالة صا الله عليم من قال اذا دَخَلْتَ المسَيْدَ فصَلْ عَلِ الْمَعْ الْمُرْكِمَ وقال الله عالم عفر لى دنوى وافع لى أثوات وحملك وادا حرف

فَصَلِّعَ النَّصَا السَّعِلِمَ كَمْ وَفَلْ آلِلَهُمَ اعْفَرُلُ وَنُولِ وَافْتِ لِي إِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهِ مَ الْفَلْكُ وَفَيْ وَافْتِ لِي اللَّهِ مَا وَفَلْكُ وَلَا الْمَا فِي الْمُعَلِّلُ وَلَا الْمَا فَلْ اللَّهِ مَا وَفَلْ الْمَا فَلْ اللَّهُ مَا وَفَلْ الْمَا فَلْ اللَّهُ مَا وَفَلْ الْمَا فَلْ اللّهُ مَا وَفَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَفَلْ اللّهُ مَا وَفَلْ اللّهُ مَا وَفَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلّهُ فَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عَلَيْدُوَيْسَكُمْ \* فَيصَلَّعَكَ الْبَهُ مِسَا اللَّهُ عَلِمُنَ \* أُوعِلَا بِي بَمُرَوَعَ رَضَا لَدُّعَهُ كُل وَعَلَدَ ابِنَ الْعَاسِمِ وَالْقَعِنِيِّ وَيَدِّعُوا لَا بِي بَمُرَوَعَرُ رَضَ الدَّعْهُ الْوَقَالُ مَا لِكُ فَي رَوَّا بِدَا بِن وَصِّبٌ بِعُولُ الْمُسَلِّمِ \* السَّلَا ، عليكَ إِنَّهَ الْبَهْرَوْمُ الْمُ وَمِرَكَا نَدْ \* قَالَ فَالْبَسِنُوطُ \* ويُسَلِّعِ عَلَى الْمُرْوَعَ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ مَا \* فَالْبَ الْعَاضِ ابُوالْولِيدَ الْمَاحِيِّ وَعِنْدِي الْمُرْجَعُوا لِلْفَرِصَ اللَّهِ عَلَى الْمَالِي الْمَعْلِمُ الْمُ

رتروند الفرعة والغرعة الحدو الغرعة العنية والغرعة العنية

البني الصول

اللَّهِ إِنَّ اسْلَلُكُ مِنْ فَصْلِكُ وَ فِي رِفَا بِدَاحُرِي اللَّهِ الْحَفْظِيْدِ السُّيطَان وَعَرْئِن سِيرِي كَانَ النَّاسَ فَتُولُونُ إِذَا وَكُولُونُ إِذَا وَكُلُّوا المسيحة صاالله وملككه عامحة الشمكاء عليك ايها الني وم الد سِمِ الله دَخلنا وسُمِ الله خرَجُنا وعَل الله توكلنا وكا بُوا يَقُولُونَ اذاخرجُوا مِسْلُ ذلك وَعَزُ فاطهر رض الشعنها أيضنا كان النيصيّا انظراكا ا ذا دَخل المَسِيْدُ قال صَلَا لَهُ عَلَى كُدُ وَسَلَّمْ \* خُرُومُلُ مَدِيدُ فَاحِلْ رضي الدعها فسل هذا وفع رقايد حيدًا الله تع وسَمَّ وصَلَ عَلِيالُهُ صيا الشعلدي في وكرمنية قرق روايد بسم الله والسلام عارسو وعَ عَبْرِهَا كَا دُرِيسُولَ الله صَلَّا المعلِم يَ " إِذَا دَصَلُ السِّيدُ قَالَ ا اللها فع لح الوائد وصلك وبشير لى موات وروك وعرا في فرسة رض المعند اذا دخل حدكم المنيد فليصر على المنيصيا المتعلدة ع وليقل اللهم افخ لى وقال مالك رحاسة المسطو وليس لي مِثَنُ دُخل المَشِيمَد وَخِجَ مِندُ مِن أَهْل الدِّسِنةُ الْمُؤْفُونُ مَا لَفَ الْمِ وَا عَا ذِلِكَ لِلْعَرِيَّا ﴿ وَقَالَ ضِيا بِصَا لَامَا سَيَ لَمَنْ قَدِحُ مِنْ سَنَفَ اوخرَجَ اليسكفران يقف على قبر النه صلى الله عليه كاع فيصلُّ عَلَيْهُ عَ ومدعوالة ولاي بروغررض دلاءعهما فقيلك فانانا سالماها الدِّسْدُ لاَتَقَدَّمُونَ مِنْ سَتَقَرَّ وَالْمِرْدُونَا يَفْعَلُونَ وَلِكُ فَأَلِيَوْمِرُهُ اواكن وربا ويفوا والمحة ادوالا المرة والرين اواكثر عِنْدَالْهَارُ وَيُسَلِّهُون وَيُلْعِنُونَ سَمَا عَلَافَقًا لَا لَمَنْلُعَنَّى عَلَا عَزَّاتِهِ مِن اهل الفِق ببَلدِ ما وَتُركدواسِع ولا يُصْلِ آخر هذه الله الماما اصراولها ولم تبلغنى عرافل هذه الكثة وصديدها الهركاموا يفعلون دلك ويكرو الالك جامن سيفرا واراده والانالفاس ورابت أهل لدينراذا خرخوامها أوكفكوها توالقين فسالموا قَالَ وَذَلِكُ رَائِي فَالَ المَاحِي فَعَرَى مِنْ أَهُلَ لِلدِّمْدِوالْفُرِيَّا لَا لَانَ الغُرِياً وَعَمَدُ وَالذَّاكِ وَأَهُلُ لِدَينَةُ مُقِيمُونَ إِمَّا لَم يَعْصُدُوهَا

خاجل

110

مِنْ آجُلِ الْفَهِ وَالْسَلِمِ وَقَالُ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ مُ اللَّهِ لَا يُعَلَّ فَهُ مَ مَسَاجِهِ وَنَنَا يُعْبَدُ المِنْسَدْ عَصَابُ لِيْ عَلَا تَوْمُ اتَحَدُ وا فَهُورَ الْبِهَ لَهُ مَسَاجِهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَحَعَلُوا فَهُرْ يَعِيدًا " وَمَنَ كَمَا الْحَدُنُ الْعَلَيْكَ مَسَاجِهِ فَهُنَ وَقَفَ الْفَعْرِ للاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْفَى عَلَاهُ وَلَا يَعْفَى عَلَى الْعَبْدَةِ مِنْذَهُ الْمُلْعِلَى النَّهُ اللَّهُ وَمَسَعِد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ

فيما بكَوْمُ مَنْ دَحَلَمَتِبْ ذَالبُحْصِا للْعَعَلِيْدُى ﴿ مِنَ الْمَارَبُ سِوَى حَاقِينًا ۗ ونصلة وفضل الصلوه فيه وعمتي مكة ودكر فده ومنبره وفيل سُكَى للدينة وَمُكَدِّ وَقَالَ الله تع " لَمْتُ رُا يُعْسَى عَلَ التَّقَوْمَ فِي أَوَّ لِدَوْمَ فَي ال نقوم فيده ووي ان البيصا الله عَلَدَى أَ سَيلًا يَ مَسِيدٍ هُو قَالَ مَسِيدِي هَمْاً \* وَهُو فُول إِن المُسَبِّ وَرَيْد بْن ثابت وابنع ومَالك ابن السَّيِّ وَعَبْرُهِ وَعَزَ ابْنَ عَبَاسَ رَضِ الله عَهِمَ الْرَسَيُ وَقَارَ \* حَدَيْنا هِسْمَا رَبِوْ احْدَالْفَفِيدُ بِقِيلَ وَيْعَلِيِّهِ قَالَ صَدَّىنا لِلْسَيْنِ بَيْ مَخَدَ لِلْهُ فِلْ حَدَنْنِا ٱبُوعُكُوالْمُزَنِّي حَدَّنَنا ٱبُوكِيَّدُ بِنَ عَبد الْمُؤْمِنُ حَدَّنَا ابُوبِكُرْبِ دَاسِمٌ حَدَيْنا بوُداوُد حَدَينا مُسَد د حَدَينا سُفيا نُعِز الزهري عنستصد بن السيب عزا بي حركرة مضالة عناع البيه صلع قال لانسندالصال الماالى للنهمسياجية مسعدلكام ومسجدي مريد والمتنيدالا قصروف لنفذمن الانارخ الضلوه والسدم عاالن صلاالم عنددُ حُول السَيْدِ \* وَعَرُعُ دانندِن عَرْفُن العَامِ وَضَائِلُهُ عَنْهُ الْمَالْبُحُ صَالِتُهُ عَلِمْ كُنَّ اوَادْ مُعْلَ الْسَيْحَدُ وَالْآعُودُ اللَّهُ لَعُظِمْ وَيَجْفِهِ الكرم وسُلطانِ الفِدَيم مِنَ السَّنطأن الْرِيم وقال مَا لك رج الله سيع عُرُنْ الحِطَةِ" رَضِ الْمُعِنَّرِضَ وْنَأْعِ السِّيدِ فَدْعَا بِصَاحِبِهِ فَفَالَ مِيْنَ انت قال رَجل مِي نَفِيفُ قال لُؤكنتُ مِن هَا يَنِ القريب وانمين

المَّالِينَ الدِّرُهُ المَّذِينَ الدِّرُهُ

لا يُرْفِوُ فِيدِ الصَّوْتُ قَالِ فِي لَا يُن مُسْلِحٌ لا ينبغ لِلصَّد الْ يَعِيدُ الْمُسْمِ يُد برَفِعِ الْفَنُوْتُ وَلِاسْنَى مِنَ الْأَدْى وَانْ يُنْ أَوْ عَالِكُرُهُ قَالَ الفَاضِ حَدِدُ لِكَ كلُّهُ الفَّاضِ السِّمَعِيلُ ومبسَّوْهُ ماب مُصنوب دالنيصيا انتظر كلُّم وَالعُلَمِ عَا كِلْهُمِ مِنْفَقُونَ انْحَمُ مَا يُوالْمَسَاحِدِ هَذَالْكُمْ قَالَ الفَاضِ الْمُعَيلِ وَفَالْ حِيْدُ بْنِ مَسْلَكَ وَكِرَهُ فِي مَسِيْدِ الْرِسُولُ صَلِّحَ الْمُعْوِلُ حَيْدُ فِيَ الجه وقي الصَّلِينَ فِمَا يَخْلُط عَلَىمُ صَلَونَهُ وَلِسَ فَا تَخْتَصَّ لِلْمَتَّعَلَيْدُ رَفَعِ الْصَيُّوْءِ فَذَكِرِهِ رَفِعِ الصَّوْتِ مِالْتَلْبَدَيْدِ فِي مَسَاجِدِ الجَاعَادِ الْأَجِيا الحيآم وَمَنْ يَعِدُمُنِيا وَقَالَا بُولُهُ مِنْ رَضَالِلُهُ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ لِمُنْكَرِّكُمْ صَلَوْهُ فِمَسْتِيدِي هَذَا خَبْرِمُن ٱلْفِ صَلَوْهِ فِمَا سِواهُ الْأَالْسُ الْحُرْمِ قَالَ القَاضِ اخْتِلَفَ الْنَا يِبُوخِ مَعْنِ هَذَا ٱلْأَيْسِينَنَآ وَعَلَا خِيلَةَ فِي فَيْ ا الفاصّلة بمن مكن والدّنة فَدَقَّ مَالِك رَح الله فِ رِوَا يَدَانَتُهُ عَيْثُ وفالدائن نانع صاحبه وحاغداضكابه الحاذ معن الحديث الاالصلاة غ مَسِيدا لْرِسُولِصَاء الله عَلِيد كَا عَلَى الصَّلُوهُ فِيسَا رَلِيسَا مُ بَا لَفِ صَلَوْدِ الْالْسِي دالحامٌ فَآنِ الصَّلَوْهِ وِمَسْيِدالنِيصَا الْمِعَلَيْرِيَ عُ افضل من الصَّلوه فيدَّبدُ في اللَّهِ وَأَحْتَى إِمَا رُورَ عِزْ عُرْنِ الْعَلَّا رض الشعندُ صَلَق في السيد الحرام حَترين مِنْذِ صَلَوه فِه السَّوالُ فِيالَ فَصِيلَةُ مَنْ يُدِالْرِسُولُ صَلَ اللَّهُ عَلِيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ يَسْعَيْنُهُ \* وَعَلَى عُكْرٍهُ بالف و قنامَنِيعًا تفضيل ألدَ بنه عَلِمَكُه عَلَمَا قَدْمُنَاهُ وَصُوفًا عَرْنِ الْخَطَابِ رَضَ اللَّهِ عَنْدُ وَمَالِكُ وَاكْثِرُ الْدَنَّيْنِ وَدَهَبَ الْفُلِكَةُ وَالْكُوفَةُ الْيَفْضِ وَمُكُهُ وَهُوتُولِ عَطَّاءٌ وَابِن وَهُبُّ وَأَنْ حَسِم مِنْ أَضَا الله رَصِهُ مِنْ وَحَكَا وَ السَّمَا جَيْءَ السَّمَ فِي رَصِ الدُّرعِ وتَجَلُوا الأسِينِينَ وَفِي الْحَدَيثِ المنتَفَدَّةِ عَلِمُلا هِرِه وَانْ الصِّلوهُ وَاللَّهَا الخدام افصل والحقي انجدين عبداللوس الزير بطاليف عزالن صَالِلهُ عَلَمُ كُمُ إِنْ مِمْنُ لِ حَدِيثًا يَ هُوَيِرَهُ رَحْ الدُّعَنُ وَفِيهِ وَصِلُونَ فَي المتعيِّه إلحام افقنام الضلوة ومسيّه به هذا عشف مسلوة ووروى

L

وتسيحرمني

المدينين

فنادة تضرا للمعند متله فيانى فضل الضلوة والمسجد الحام على هَذَاعَا الصَّاوَةِ مِسَارُوالسَّاجِيدِ عَمَّدَ الفَّ وَلا خِلا فَانْ مُوضِع مَّرُه صَا الله عَلَيْرِي عَ افْضَلُّ بِفاع الأرض قال القاصر الوالوليد التاجئ الذي ففنضيد ألحدث فخالفة حكم تكف لسائر للساجد وَلا يُعلِم مِنْ مُحكُمُ الْعَ اللَّهُ مِنْ فَ وَهَبَ الظَّيَاوِينَ الدان هذا النفضر أَمَا مُوْ وَالصَّلَوْهُ الفيض فَ ذَهَبَ مُطَرِّف مُن أَضِحا بِنا الإنَّ ذَلَات وَالْنَا فَلَهُ أَيْضًا قَالَ وَجُعَة خَيْرِينَ جُعَة وَرَمضًا نخير من رمضًا ن وتددكر عبدالرزاق ونفضيل زمضان بالمديدة وغيرها حدينام وَقَالَ اللَّهِ عَلِيْهُ كُنْ مَا مَنْ بَيْنِي وَيُنْ بَرِي وَصِيْدِينَ رِبَا صِ الْعَبْ وَمِنْ لَهُ عَزَا فِي هُولِي وَ وَالْ مِسْعِيدٌ رَضَّ اللَّهُ عَلَما وَرَا ذَا وَمُنْبُرَ مِعَ حَصَّ المحكدية آخرمنبرى غا ترعة مين ترع لكنية قال الطبرة ضمتعنيان حَلُهُ الله الراد بالبَتِ بَيتُ سُكنا وُعِا انْظاهِ مَعَ انر رُوسَ ما يُنتِينُهُ مَنْ يُحْرُقَتِ وَمنسر و وَالنَّالِي انْ هُنَا الفَّنْ وَهُو وَل زَيْدَ نَن اسْلم في عَدالِ وَ اللَّهُ وَ مَ مَن فَين وَمِن وَمنين فَالَا الطَّرِيُّ اذَا كَا فَ قبره في بَيْتِمِ الفقت مقاني الروايات ولم يكن تبنه اخلاف لان داره وع بروصة بَيْنُهُ وَفَوْلَ صَبَااللَّهُ عَلَيْهِ كَا ثُمَّ وَمِنْ بَرَى عَلِجَوْضَى فَيلَ يَهْلَ يَرْمُنْ بَنَّ فُ بَعْنِيدُ الذي كَانَ فِي الدُنيا وَهُوَا طُهِ وَالْنَافِ السَّكُونَ لَهُ هُناكُ منب وَالنَّالَثَ انْ فَصَّد منبره وَلْلِصَوْرَعندَهُ لِلْآذَمَةِ الأَعَالِ الصَّالِكَيَّةِ بُورُدُ الحَوْضَ وَرُوحِ السَّرِبَ مِنهُ قَالَهُ السَّاحِيْ وَتَوَلَّهُ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَ رَوْضَتُهُ مِن رِباصُ الحِنْدَ يَحِيمُ لِمُعْنِينَانُ أَحَدُهُما مُوجُ لِذَ لِكَ وَانْ الْدِعَادَ والفياق فيدنيسنفى ذلك من النوار كما قيل الحنة عَسْطِلة لالسينو والنَّانَ الا تلك البقعة ود في قلها الله تع فتكونُ و الدر بعينها . قَالَهُ الدا وُدِي وروي بن عروجًا عد من الفي الد وصي المعنهم الفالبيص الدعليه والأوالمدن المضام عالا والها وسدتها الاكنت لدسنهدوا وشفيقا يوع الفيه وقالمن خرائد بند

فالمدينة خيرله لوكا نوايعكوب وقال أناالدينة كالكبرة ويصَعُطِبُهُا وَقَالَ لليَحْرِجِ احدمن الدينة رَعُبُهُ عَها الأالد لهاالله نع خبرًا مِنهُ وَرُورَ معنرص المنه علدي من مان في احدال منه وأحاصًا اومُعَمَّا ومُدالله له توم الفير الحِسَما بُعَلِيمُ للعَدَّابِ وَوَطَّرِينَ آخره بعث من الأمنان موم الفية وعزان عررص الله علها من سطاء أَن يَمُونُ وَاللَّهُ مِن وَلَيْ أَوْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن يُونُ بِهَا وَقَالَ اللَّهُ عَدْ ان ا ذل بيد وضع للناس للذي ببكة مُبا ركا الحقوله آمناً "وقال بعض فسير آيِعًا مِنَ النَّامِ وَقِيلِ كَانَ يَامَنُ مِنَ الطَّلِيُّ مِن أَصَدَتْ حَدَثًا \* والجَاءَ إِن فالحاهلية وهدامنل قوارتع وانجعلنا البت متابد للفاس والمنا عَا قُولِ عَضِم وص ان قومًا ا توسعُدُ وان الْخُولات ما لنستير فاعليوا الكلامة والواتر واستر واعلد النارطول الدل فالعلف وتقي استِعَالُلِدَنِ وَهَالُولُولُهُ حَجَّ للشَّحِيْ قَالُوا فع قَالْ حَدِّنْتُ اثَنَّ مَنْ حَجَدٍ ادى فرضه ومَن حج نابية داين رته بينادى غدا ملك وعند الله نع مَن كَانَ لَهُ عَلِاللَّهُ دَيْنَ فَلِيعٌ بْنَتْ هَذُوا لِن مِادة فِي أَخْرَلُ وَبَقَاعًا ﴾ الحذيث وآتنجج نلث جح حرّم الذينع شقره وسشره تكا المناو وَلمَا نظرُ رَسُولُالله صَالِدُ عليه وسَلَّا إلى الكعبة قالمرحبا مك من بيتم العظي م و فالحديث عدصًا الله عليه وماين أصد سَعُوا الله موعدة الركن المنود الأاستا الله نوله وكذلك عندالمزات وعندصا الله عليريء من مطف المفاح وكعنين عفراه ماتفذ منذبه فماتاخ وحسرتوم الفيترم الآميين قال القاصرا بوالفضل وقرأت عرالقاص لحافظ العطي وجرامة وتحل تك ابوالعَناس العُدُري فالحدين ابوأسامة عدب احدَثْ ويدالمرون مدننا الحسن بن تسين تالسمع أبا الحسن محدس الحسن بن رأستد قال سَمْعتُ ابا بكر محدث إدريس قال سَمْعتُ الحُيَّدِيُّ فَالْ سِمْفَتُ سُفِياً نَ بِنَ عِيدِنَةِ قَالَ سَمِعَتُ مُرُونِ وَبِهَا لِيْ اللهِ قالسيعت أبن عباس رض المعنها ويقول سيعت رسبول المصل المطالم

توليدا دعا احدبتني وهذا المانوم الأاشتحت كه قال أن يضا تعنها وَآنَا فَا دَعَوْتُ اللَّهُ تَع بِسَيْءَ هَذَا الْمَلْنَ مُنْذَسِمُعْتُ هَذَا مِنْ رَسُول الله صَلَ الله عَلَمَ عَلَى اللَّهُ السَّجُيُدِ فَي الْعَرْوِينَ دَبَّارٍ وَانَا فَادَعَوْتُ اللَّهُ مَتَّ بستى في عَدَّا الْمَالْمَ و مُونِكُ سِمَعَتُ هَذَا مِن ابْن عَبَابِسٌ صَالتَه عنها الْا اسْتِيرِ وتَالَ سُفِيان وَإِنا فَا دَعَون الله تع بسَع ف هذا اللهزم مُنذ سَعِعت صَدا مِن مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُدِيُّ وَا نَا فِهِ دَعُوتُ اللَّهُ تَعْ فَ هَذَا الْللَّارَ بنسئ منذ سيعت عدامن سفيان الأاستخيب وقال محدثن ادريس وَإِنَّا فَا وَعُونِ اللَّهُ عَ بِسَىٰ وَهَذَا اللَّاسْعِ مَنذَسَمِعَتُ هَذَا مِنَ لَلِي دُيّ النااسني بالحقال ابوالحسن محدين الجسن وانافا دعود الله نع بسك غ عَذَا الملذَ مُنذَسِعُتُ عَذَا مِن حَدَّن إِدُريسِ الأَسْتِيبِ \* وَقَالَ بواساته ومالاا ذكرالحسن بن رنسيق قال فيد سينا وانا فا دعة تع بني في هذا الملازم منذ متيمن هذا من الحسن في دسين المائت من او الدنيا و وانا ارضوا ال بسنا بالمن امرالاحرة قال العدري، وانا فادَعَوْ سُاللَهُ تَع بِسَى فِهِ هَذَا اللَّهُ مِ مُنذَ سِمَعَتُ هَذَا مِنْ إِلَى أَسِيا سَدْ الأاستجبة لى قَالَ ابوعلى وَانا فَقَدْ دَعُوتُ الله تع فيم بانْمَا وَكَذِيرَةِ السيكُة الْيَعِضُها تَوَا رْصُوا مِنْ سَوَدْ فَصْلُهُ أَن يَسَتَجِيدَ لِيَجْيَتِها "فَالَّا لقاض ابوا لفضل دكرنا نبدا من هذه النكدة هذا الفضل والذاكين من البا تعلقها ما لِفَصْل لَذَى فبسله حرصًا عَلِمًا ٥ الفائدة وَالْمَعْدَ لَوْفَى لَلْصَرَ مَنْ

 بَشَرَّهُ مُلِكُ مُوجَى إِنَّ الآية في صلا الله عليه كانة وسَما برالانبياً عَلِهُ اللهُ مِنَ البَسَرَ ارْسِيلُوا الحالمِسْرُ وَلُوكَ ذَيِلْ لَا أَطَاقَ الْسَاسِينَ مقاومتهم والفنول عنم وتخاطبتهم فالانتفرغ وأؤجعلنا وسلكا لحِعَلنا وُ يَصُدُّ اى لاكان الآخ صُورَة السَّرَلَذِينَ عَكنكُ عَالطَة ا ذلا تطيفونَ مقا وَمَهْ اللَّاكَ وَيَاطِيتُهُ وَرُونِينَهُ إِذَا كَانْ عَلِيمُ وقالاندنع فل لوكان والازخ ملتكة يمشؤن مط تنان كنزلنا عَلَيْهُمْ مِنَ الشَّمَاءَ مَلِكَأُ رَسَتُولِكُ اى لَا يُمكنُ فِي سُنْتُمْ اللَّهُ تَعَ ارْسُمَا لِك الملك الألمن هُون جُنِسكِ اومَن حصته الله تع واصطفاه وَفواه عَامُفَا وَمَنْلِهُ كَا لَا بَيِّيا ۚ وَالْرَسُلُ صَلُّوا تِدَا دَيْدُونَيُهُ وَكُمُ عَلَيْكُانِ فالاجياً وَالْرُسُلُ صَاءَالله وَعَ عليهم وسَالط بَينَ الله تع وَبَيْنَ خلقه يُسلِّفونهم أوا مِرَهُ وَنوا هِبَهُ وَوَعَدُهُ وَوَعِيدُهُ وَيُعِرِدُهُ عالم عليوه من أفره وضلفه وصادله و كطانه وصبرونه وماكونه فظوا صروقاجسا ده وعسهم متصفة مأوصاف البسير طارئ عك مَا يَطْرَءُ عَا الدِّنْسُرِينَ الماعُ إِنْ وَاللَّهَامِ وَالْمَوْسُ وَالْفِنَاءُ وَمَعْوِبُ الأنساب وارواحه وبواطهم منصف رباغهم اوصا والبشم علف مِ لِلرَو الْاعْلِمِ مَنْتِهِ لَهُ بَصِفًا تِ أَلْيِلَنَكَ سَلِيدٌ مِنَ الْتَعْلَمُ وَالْافات اللَّهِ قَهَا عَالِبًا عَجُنُ الْبَسْرِينَ وَلاصْغُفَ الْأَسْمَانِية " اذْ لَوْكَا نَتْ بُواطنهم خُ الصَفْ للبَسْرِينَ كَطُواهِم المَ اطَا فوا الماحد عَ الملَّكَ وَرُوْنِهِ وَيَ الطِّهِ وَيَ اطبتهمْ وَيَ الْآتِهِ كَا الْيَطِيقَد عِبْرِهِ مِنْ السِّر ولوكا نشاجسا مُهم وطواهم مُنسِمَة سِعُوتِ اللَّيْكَةِ وَجِهَا فِ صِفَايِدَ الْمِسْرُ لِمَا أَطَأَقُ الْمَسْرُ وَمَنَ ارْسِلُوا الْمِعْ الطَيْمَ كَا تُعْدَى من قول الله ع فِحُعُلُوا مِن حِهُدُ الأَحْسَاعِ وَاتَّظُوا هِ مَعَ السِّن وَمِنْ جهة الأرُوَاج وَالبَواطن مع اللذكة كاتا لصما الله علمي في الوكنة متخذأ خليلة بن امتى لا الخذاء الم بمرتض الميعن خليلة ولكن اضعة الأيسنة م لكن صاحب خليل الرحن وكا قالصل الله علندي

نحاکنم کان تَنَا مُعْنَنَاقَ وَلَا بَنَا مُ قَلِي وَقَالَ فَالَسْتُ كَفَيْنَكُمُ الْحَاظُ لَكُولُى رَبِي وَسَنْفِنَى فَيُواطِنِهِ مَازَهُ وَعَزِ الْآفَاتِ مُطَفَّرَهِ مِنَ الْنَقَائُمُ والاعتلالات وهزه مجلفان تكنيف بمفرونها كُلْهِ الله بُلالاكم بَهْ الْجُ الْحَلِينَسُظِ وَتَفْقِيلٌ عَلَمَا نَا فِي مُدْوَعَدُ هَذَا وَالتَّابَيْنَ مَهْ الْحَدُونِ الله تَقْعُ فَعَلَمُ وَهُوحَتْ يَهِى وَنَعَ الْوَكِيلَ ...

النغيرات

مالا فدا:

فيها يحتمق بالامورالد بنية والكادم فعصة بنيناه وتسائرالابنا ملوات الدعيم إجهن قال الفاض الوالفضل تفايم التنظيم الت الطوا رئ من التعثيرات والآفان على البسر لا يحلوان تظرة عاجسة إف علام السيد فيرقضد والجساركالا مراض تكلي عاجسة إف تطرء بقصد واحتيار وكلاف الحقيقة على على والكن عروش المشائح بتفصيله المنظرة انواع عقد بالغلب والنفي والمالية وعل بلجوارح وعي البشر تطراء عليم الآفات والتعاري الله المحقود عن البشر تطراء عليم الآفات من المنظرة فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كالماليما عاج وه عنه وتنزيه وع كنرمن الافات الذع الاختيار وتا عاج وه عنه وتنزيه وع كنرمن الافات الذع الاختيار وتا

في عَقد فلل البني صلى الدعلة ي عن احق الشافي الرهم من المعاد الدو أو الضعيفة " أن فلن المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة أن فلن المؤلفة المؤلفة المؤلفة أو الله المؤلفة أو الله المؤلفة أو المؤلفة المؤلف

فإن قلتُ فامعي فتولدتع فان كنت في سُكْ فأ انزَلْنا النَّلُ فَسَلَّ الَّذِينَ يفرون الكتاب ون قبلك الآينين فاحدر نبت المته تع قلبك ان يخط سالك ماذكره فيد بعض المنشري عُزابن عباس وعبر مرتف المرعني مِن الْبَارِ سُلُ لَلْبُ صِلِ اللّه عِلْمَ يَعْ فِهَا وَحِي لَيْدُ وَالْمُعِيَّ الْمِثْمَ فينل هذا لا كورعلي المرس فد فال في عدا س رض الدعنها م منط الالنيخ صَلِالله عَلِم يَمْ وَلَم سَسِل وَحَوَه عَر اسْ خُسَرُ وللحسَان وَصَعْ قَتَّادةً وَضِ الْدَعَنِهِ انَّ الْبَيْضَ لِمِ اللَّهِ عَلِيْهِ كَانَّ أَمَّا السَّلَ وَلَا اسْتَلَا وَعَالَ المفسرين عَاهَذا فَأَحْتَلفوا في مَعْ الآية فقيل المراد فل المنسك الكندوسن الآيد فالواق والشوره نفيتها مادل عاهد التاويل قوله تع قل با إنها الناس ان كنتم في سلامن ديني الليه وفيل الماد ما لحظاب العرب وغيرالبنصطادته عليدك في حكافاً لاتعبع الني المركة لعص علك الآية الخطاب لدوالمراد عنره ومتله فلاتك وفرية عَا يُعِبُدُهُ وَلِا وَ وَنَظِيرُهُ كَنَيْرٌ قَالَ كِرِنْ الْعَلَا وَ ٱلْأَمَّا أَوْ يَعْوَلُ ولانكون من الدين كذبوا بايات الله وهوصيا الله عليه كاي كان الْكُذَبِ فِهَا يَدْعُوا الله فكف بكون من كذب مع فقذا كله تبدّ ا انْ الرُّولْ بِالْحِلْ بِغِيرُهُ وَمَثِلُ هَذِهِ اللَّهِ وَلِينًا الرَّحِينُ فِينَطُلُ مِ خَبِرًا والمورفقُ عَبِرالنص التعليم المعارفة ويستل الني والبيض الد عبدي الموالية المسول المستخار الشائل وفال الا هَذَا الْمَال الذي ورغيرانني متاالله علنه ي بسلوال الذين يغرون الكاب القان الما هُوفا قصد من اخبار الاع المادعا الدي النواد وَالْنُنْرِيعِيَّهُ وَمَنْلُهُ ذَا تُولُرُنْهِ كَالْسِيلُ مَنْ الْسَلِيامِينَ فَالْكَ فَيْ رُسلنا الآير المرادب المشركون والحطاب مواجهة للنع متاالله عَلَىٰهُ وَالْمُالِعُيْنَةُ \* فَقَلَمَعِنا هُ \* سَلِنا عَنْ السَّلَالَةِ الْمُسْلِنَا مِنْ تبلك في والحافظ في وتم الكلام مم الندة واحقل الم دُون الرَّجِي الحاخرالان عاطرين الانكار المماجِّعَلنا حُكَّا فَمَلِّي

العَثَىٰ الْفُدَى الفَدَى

بقوبوا امانی

فيل أمرًا للنيرصُ الله عليدي في أن نسسُلُ الانعيّاء عليه الشد لَنُكُ الْمُرْسُرُ آءَ عَرْدُ لِكُ فَكَانَ اشْدَ يَعْيِناً مِنَ أَنْ يَجْنَاجُ الْوَالْسُؤَالُ فَرَوَى لَهُ فَالِلا اسْنُلِعَىٰ يُقِدِ اكْفَدْ وْقَالَانِي زَنْد وْقَيْلِ مَفَا هُ سَ يُمِّنُ أَرْسَلِنَا مَرْجَا وَهُ بَغِيرُ الْتُوْجِيدُ وَهُوعِنَ قُولِ عِلْهِدٌ وَالسُّلَافَ وَالْفِيالِيُّ وَفِنا وَهُ وَالْمِرْوُ بِعَدًا وَالْذَى فِبله اعْدَمُهُ مَا بُعِنتُ مِنْ السُلِ قَائِرَة لِمَا يَاذَنَ وْعِبَا دَهْ عِنْ الْصِدِ وَذَا عَلِمُسْرَى لَا حِنْ عَمْدُ في قوله واثما نعبُدهُ ليُعْرِبُونا الحالله زُلَقْ وَكَذَلِكَ مُوارِّعٌ وَالْذِي اثْنَاهِ يُعلُونَ انْدُ مُنْزِلَ مِنْ رَبِكَ مِالِحَقُّ فِلاَ تَكُونَنَ مِنَ المِهزِينَ " آيَ وَعِلْمِ هِرْ نَكُ وَسُولِ اللَّهُ صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَا يُغِرُوا بِذَلِكِ وَلِيسَ لِلْمِ ادْبَدِّ شُكُه فِيهَا وَكُوا وَلَهُ اللَّهِ وَفَد يَكُون أَبِضًا عَلِمَتْلُمُا تَفَدُّعُ أَيْ وَلِمُنافِئْرَي المراست المله عليه كاع ف ولك لا تكون من المهري بد ليو تولد نق ولالآمر افعبرالله ابنع حكا الابر وأفا البيصة العلبرية يحاب بذلك عَبْن وَفِيلَ هُوَ مَعْ رَبُر كُقول قع و مَا نَتْ مُلْتَ لِلْنَاسِ أَتَخِذُون وَأَيْ إِلْهَانِ مِن دُون اللَّهُ وَقَلْمَ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنَا وُمَا كِنتُ كَ فَسَيِّلَ شُرُودُ طُهَا نِعِنَةً وَعِلْهُ الْحِعْلِكَ وَيَفِينِك وَيَعْيِنِك وَيَعْلِنِكُ شُكُ مِنا سَرُفناك وَفَضَلَناك بِهِ فَسَلَمُ عَرْصِفَتِكَ وَالْكُتُبُ وَلِمُنْسِ صِنا لِللهِ وَصِيعَ إلى عِبْنِهُ وَانْ الدُّادِ وَن كُنتَ فِي مِنْكِ مِنْ عَدِكَ فِهَا مَوْلِنَاه وَ فَانَ فِيلُ فِا عَفِي قُولِ مَع حَتَّى إِذَا الْمُتَنَيِّشَ مَا أَلِمَهُ لَ عايشة رض الله على الله تع ان تطن ذلك الرسال ربها وانما معن دلك ان الرسل لما استينكسوا طنواان مَنْ وَعَدَعُ الْنَصْرِينَ المباعه كذبوهم وعلى هذا اكتم المفتسري وقيل إن الضماري طُنُواْعا بُذَاعِ الاَسْاعِ وَالامِعا الانبيَا وَوَالْرِسُلُ وَهُوَوْلِ ابْنَ عَبْلُ يضالله عنها والغنوة والرجنين وجاعدم العلام وتهذا العني فَرَحُ مِجَاهِدِكُذُ مُوابِ الْفِيرَ فَاذَ تُشْتُمُلُ مِا لَكَ مِنْ شَا وَالْنَصْبِ

بِواهُ مَا لِلبِينِ عَنصُ لِلْعَالَ وَعَكَفَ الانبِيّا وَوَكَفَ الْ مَا وَوَ وْحَدِيثُ السَّيرَةِ ومُبتدا والوَّحي من موله لحديث رضي الله عنها لَقَدْخُسِنْيِتُ عَلِيفُسِي لِيسَ عِنْ أَهُ السُّكُ فِهَا آيّا وُاللَّهُ تَعَ بَعْدَ رُؤْمِ الملك ولكن لعله حنني الأحترا فوتدمفا ومداللك واعبآدالوي لِيُخْلَعُ قَلْبُهُ اوتَرُفَقَ نَفسُه هذا عَلِمَا وَرَدُو الصِّيخِ فَالدُّبُونِ لَقَالُهُ اللَّهُ أُوكِونُ ذِللَّ قِبلَ لَقِيا وُاللَّهُ قِاعِدٍم اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ لَا وَلَمُا عُرِضَتْ عَلِيمُنِ الْعُجَابِ وَمَسْلِعَلِيهِ إِلْحُ وَالنَّبِعُ وَبُدَاتُ الناطات والتبانسين كآروى وتعض طرف هذا الحديث انذلك كان أقُلاً وَالمنامِ عُرارَى والمِقطة منْل ذلك تا يُعسَّا لُوصَاً العَلَمُ } لنُدُورَيْنَا } أَهُ الامرمشُ اصَ وَمسَاطَهَ وَالْمَالَةِ وَالْمُالِدُ وَلَا الْمِ بنينة ألسنم يذ وَوْ الصِّيخ عَامِنْ وضائدتهما اولما يُدي ورك صَلِيالتَه عَلِدَى لِمَ مَنَ الرَحْيِ الرَوْ بَاالصّادُودُ قَالَت خُرَسُتُ اللَّهُ لِلْأَ وفالت إلى أن جاء والحق وهو وغارج الكك شرة والعرائي عباس رضي الدِّينها "مكت النيصل الله عليه مرة مكة وسي سون ميست يسم الضون وتري لفنو، تسع بين ولا برى سنيدا وغان سنبن بوج لبند وفاروك بناسط عَز بَعضهم ا فالبيصالله علنه في قال وَد رَجُوارهُ بعار حَرافِ فال في عَرَا الناعُ فقال إضراه ففلد ما أفرك وادكر فوصد بث عاست رض الدعم اليعظم لَهُ وَأَ قُرِ أَيْهِ ۚ إِ فَرَءُ مِاسِمِ رَبِّكَ السُّورَةِ ۚ قَالَ فَانْصُرُفُ عَيْ ۗ وَأَهَيِّبَ مِن تَوْمِيْ كَامًا صُورَتُ فَ قلي ولم يكن ابعض الى مِن شاعِرِ اوجبُون فَلَتُ لَا تَحَذَّ شُعِنْ قُرُيْسٌ مِهَذِا بِدُاء لَا عِدْنُ الْحَالِقَ بِمِنْ لِجُبَال فلاطريخي نفنيهمنه فلا فتلكنها فيتيناا ناعا مدلدلك أرسيع مناديًا ينا ديمن النهاء ما محيدانت رَسنول المتصط المعلي عن وأت جُرْسِ عِلىداستدو وَقَتْ رَانِسِي فاذاجْبِرُ بِلَ عَاصُورَهُ رَجُلِ وَ ذَكُ الْحَدِيثِ فَقَدَ بَيْنَ فِي هَذَا وَإِنْ فَوَلَهُ لَا قَالَ وَفَصَدُهُ لِلْ فَصَدَّدُ

عاكان قبر الفاء حرب لعليها السلام وقبل عدم الله وأربالسوة واظهاره أصطفاه لدبار سالة فتستله حدبث عرون مسرج المركال الله على من قال للديد وضي الله عنها " الى اوا تحلوث وصدي سمعت ندا و و ود خسيت واللهان كون هذا لا فر ودر روا يرج أدنن سَلِد وص الله عندُ " أن البيص الله عليدي م قال كَنْ عَدْ رَضِ الله عنها الى لَوْ سَمُّ صَوْمًا وَأَرْبَ صَوْءٌ واختَالَ كون عضون وع مذابنا ولاوي قولد و بعض هذه الاحادث أَنْ الْأَنْفُكُ سَلَاعِمُ أَوْلِحُنُونَ وَالفَاظَا بَفَهُمُ مَهَا مَفَا فِي الْسَلْكَ وُالصِّحِمِ قَالَ أَهُ وَالْمُكَانَ كَلَّهُ وَالْمِكَانَ كَلَّهُ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِكِ واعدر اللهنع الررسوله صاالله علدوع فكيف و معض هرو الفاظ لا بصعط فها والمعداعاد والله تع لرو لقائد الملات فلا يَضِي فيد ريب ولا يُحُور علينا سُمك فيما الفي اليد وقدروى إِنْ اللَّهِ عَرْسَيْمُوصَهُ انْ رَسُول الله صَلَ الله عليه ي في كا ف برق عكة من العين فبل ان بنزل عليه فلا نول على القران اصاب يَحُومًا كَانْ يُصِيدُ فِقًا لَدُ لَهُ صَلِي رَضِهَا سَعِنُهُ ۗ أُوْجَدُ اللَّهُ من رقيك قال ما الان فاد وصدية خدى دض الدعها واسم واختبا دُهَا أمرج بربل علياله لسلام بكشف رَاسِمَا الحِدَيثُ اعَا دُلِكَ وعن خد حرص السرعها الحقق في نبوة وسول المتصا الله عليدى وأن الذي ما تنبه ملك وبرول السنادعها الاانها فعات ذاك للبني الشعليم وليف مؤحاله بذاك بوقدورد فاسك بترتعبدا الله بن محد بن عي فاعروه عز اسه عز عَلَيْنَتُ وَضَالِهِ عَنْهُ الْ وَوَقَدْ أُمْرَ حُدَيِّهُ رَضَالُهُ عَلَا الْهَ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُ الْعَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ صالفه عليه وانوع ما المسلم الانجاري بصاحبك ادّاجا و فال فع فلا خارجر بإعلى الشادم اخبرها وفالدله

نختبر ابن نوفل

نَعْ وَوُكِرِ الْحَدِيدُ الْمَاتِحِرِهِ وَفِيهِ وَقَالَتْ مَا عَدًا سِنْهِ الْمِنْ الْمِ هَذَا اللَّهِ مَا مِن عَمْ فَانْبُتْ وَالْمِسْرُو آمَنَتُ بِهِ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ مُسْتَثِنَّةُ مِا فَعَلَتُهُ لِنَفْسَهَا \* وَسُنَظُهُرَةً لَا مَا مُا \* لَا لِلْبَحْسَلِ اللَّهُ عَلِيْهُ كُ مِ فَوَلَ مُعْرُدُ فَتُرَّةُ الْوَحَى فَيْ زِن البيصا الْدَعْلِدى فَي فَيا ملفنا حُرْنا عُدامِنهُ مِرَارًا في تَبْرُقْهِن دُونس سَوًا مِن الْحَبْل لأبَقْدُهُ وَهَذَا ٱلمَصْلِلِقُولَةَ فُرَرَا لِمَا يَعِنَدُ فِي ٱلْمُفَا وَلَمْ مَيْد وَلا ذكر دُوّا مُرْولاً مَن حَدْث بمولا أنّ البنرصال الدعلية كم عَ قَالَهُ وال عِينَ مُنْلُ هَذَا إِلَّامِن جَهِدُ الَّذِيضَا اللَّهُ عَلِيمِكُمْ مَعَ الْمِوْدُ يُحْكُلُ عَلِيالُهُ كافا فاالافركا ذكراه أوانه فعل ذلك لما أخرصه في تكذيب من تلفة كَاقْالْ مِنْدِيْعٌ وَلَعَلْكُ بَاخِعُ نفسَك على اثارِهُ إن لم يومنوا بف ذا للدبيراسفأ وبقتح بمتح معنهذاالناوبل خديثان والمشربان عزعبدادله بن يخدبن عفيل عرضا برب عبدادله ان المشركين لا الجنعوابد إرالندوة للشفاؤرة سان البنصا الشعاري وأنفتى وأبهم غاان بفولوا اندساجرا مستنذ والصيرو ترتال فينابه وتدغرفها فاناه صبهاعالها من فقال ما بها المرتما مَا إِنَّهَا لَا تُرْوَا وَخَافَ أَنَا الْفَتْرَةُ لِلَّا مِرْاً وُسَبِّهِ مِنْكُ فَيُنَّدُّوا ُنْكُوُنَعُتُ مِنْ مُنْ رَبِّهِ ۚ فَقَعَلُ ذَلِكَ بِنَقْشِهِ ۚ **م**َا مِرِدَبَعُكُ مُ مَالْنَهُ عَرْدُلِكَ فِيعَرْضُ مُ وَحَدُوهَا وَإِرْبُوسَ عَلَيْالِسَادِ تكذب فوارمه له لا وَعَدَهُ بِهِ مِنَ العَذَابِ وَقَوْلَ الدُّلُوخُ بُو فظنّ ان لن نفذ رعليه مَعْناه ان لَن تضبق عليهُ وَفَالَ مَكَيّ ورجة الله نع والالفنيق عليمسلكه في خروصه وقيل حسَّ ظنَّهُ بَوْلَاهُ ۗ انه لا يَعْضِ على العُقوبْ وقيل بِعْدَ رَعَلَيْهِ مَا أَصَابِ وَ فَد فَرِي نُفَدِّرَ عليهُ ما لشند بد وَقَيل نواخن بِغُفْنِهِ وَ وقال بن زيد معناه " افظن ان لن نقر رعليه على المنت فهام وَلايليق ان يَطْن بني ان يَهْل صِفة من صِفات رتبه و كذلك

الى

رَجُبُرِ

هزا" هزا"

نفذر

مُعادة له ومُعادة الله كفر لائلينُ بالمؤمنينُ فك عِلْمِ السَّلَامِ وَقِيلِ مُسْتَى يُامِن قومه أَنْ يُسِرُوهُ اللَّذِ كأورد في الحنر وقب إمغاضبًا لبعض اللوك بنما مره بدم البوم الْيَا يُرْاَفِرُهُ اللَّهُ عَلِي لِلنَّهُ ابْنَى آخِرُهُمَّالَ لَهُ يُومِنْ عَلِي المِسْدِعِ عَبِر اَفْعَ عَلِيْهُ مَنْ فَعَنْ عَلَيْ حُرْجُ لِذَلِكُ مُعَاضِيًّا ۚ وَقَدْ قَالُ دُوتَى عَرِ مُنْعَما بِن تَضِعَ انْدَعِنها \* أَن ارسَالُ وَلَيْعَالِمُ السَّلَامُ وَمُعَوِّتُهِ \* أَنَا كَانَ بَعْدُ الْ نَبُذُهُ الْحُونَةُ وَاسْتُدَلُّ مِن اللَّهِ يَقُولُونَ عُنْ فَعَبُّدُناهُ الْوَازُّ وَهُو سفي واستناعليه في في في وارسلناه وسيدل بها فَوْلَانَ وَلَا تَكُنَّ كُصَاحِبِ إِلْحُوتِ وَدُكُر القَصْمَ وَالْدَاجْنَياهُ رَبَّه عُعَلَمُ فَالصَّالِحِينَ وَتَكُونُ مَن القصَّدَاوَ أَصِلْ بُونه فَاذِ فيل فَا مَعَ فُولَمُ مِنْ لَا لَهُ عَلِيْمُ مَ مِنْ الْعُلْيُغَالُ عَاقِلِي فَاسْدَفِوْ اللَّهُ كُلَّ مُوْم منة مرة و فطريق في اليوم اكثر من ستعين فرة فاحدران بيت بَالِكَ ان يَوْن هذا الغن وسوست اور باوقة و فليم اله عليم وَسَا إِلَا صَلَ الْفَانَ وَهَذَا مَا بِنَفْسُ القَلِبِ وَنَقِطْمِهُ قَالَهُ أَنُوعُمِيد والفيل عبى المتيار وهواطبًا فالفيم عليها وفا غيره والفين سي بعشر الفلة وكا يعطيه كل العطية كالغيار فين الذي فيض في المورد فلويَّت فسوَّ المنتين وكن الله المفهم الدَّوت الدُّركانُ عاقلبه منة من والعني من سنوين والبوح ا ذليس مقنضيه لفطه الني دكرناه وهواكش الروامات واغا هذاعد دله سنغفار ال الفين فيكون الراد بعن الفين اشارة الفعاكة يت قلبه وفترات تَفْسِيهِ وسَهُوهَا عَنِمُدا وَمَنْهُ الَّذِي وَمُشَا مَنْ الَّذِي عَاكما مَن صا لله عليه ي ودف إليه من مفاسات البشر وسيا سَد الامة وَمُعَانًا وَاللَّهِ وَمُقَاوَمَهُ الوَّلِي وَالعَدُو وَمَصْلِةِ الْمُعَنِّينَ

وساية

وكُلْفَكُ مِن اعبَاءا وَالرِّسَالَة وَجَلِ اللَّمَانَة وَهُوهِ كُلُّهُ وَإِنَّا فَطُاعُكُمْ رمّة وعِباً وْه خالفه وَكُول الكان صَيامة عليه وع الفاق عندالله مكاند وأغدمه وزخد واتهني به سوفة وكانفطاله عَنْدَهْ لُوصَ هَلْبِهِ وَصَلَوْهِ إِنْ وَنَفَرُدُهُ مِرْبِهِ ۚ وَاقْدِالْهِ بِكُلِّيَتِهِ عَلَيْتُهُ ومقامه فنالك أرْفَعُ حَالِيَّهِ وَأَنَّى صَلِ الله عليدي وَ عَالَ فِينْ تَعِيدُ ﴿ عها وسفاد بسوا هاغضا مِن على حالة وَحَفَضًا مَرُفيهِ مفامد فاستففراتله تع من ذلك في او لى وَصُوتُ وَلِحَدَيثِ وَاسْتُهم هِ والحقين مَا المُسرّ مَا بُهِ مَا لَكِينُ مِن الْناس وصَاحَ حُوله فَقارَبَ وَلَـ يُرِدُ وقد فربنا عَامِصْ مَعناهُ وَكُنْ فِمَا الْمُسْتَفِيدَ مُحْيِياً ﴿ وَهُوْيِكِمْ عاجة ازالفنرات والغفادت والسهوف غيرطربق البكوع على ما سَيُأَتْ وذَهَبِتُ طَانُفَهُ مِنَ ارْبَا القلوبُ وَمَسْيَةً الْمُتَعَوِّفَتُمِّنَ قال شفريه البصلادته عليه يخ عزهد الجلة واجلها في ورعليه ف صَال سَهُوا و فارة الحان مع الحديث ما يَهُ خاطره وَيُعْ فِكُ رَهُ منافرامته صااهد عليدي غلاهامه بهم وكثرة شنعقته عليهم فيستنفغ لهم فالواوقد ينون الفن هناعا فلبالسكيند التي منعشاه لقوارت فانزلامه سكنشه عليه ويكون استعطاره سالس على غيدا ما اطهارًا للعبود شروالافنفار وفال معط الشغفا وَفُعَلَمُ الرَّالِينَ مُفَدًا تَعْ بِفِ للأَمْدَةِ أَفُو عَلَيْ مِنْ عَلَى الْمُدَاتِ فَالْ غِيرُه وَبَيْسَ مَنْدُورُونَ الدِروَلا بِرَكَنُونَ آلِي الأَمْنُ وَقُلْبَحِمْلُ أَنْ بَكُو هزه الاغاند حالة خشية واعطاع تعنيه فليه فيستعفز حينك سكل ولله يع ومُدَة ومد لعبود بده كافا ل في مله زمة العبارة " فله اكون عَبْدًا شَكُورًا وَعَلَ هَزه الوصوه الاخبرة تجلما رُوي في بعض طرق مذاللديد عنرص السعيدى الدابفان عاقل والسوم المنرمن سبعين مرة فاستغفرالله فأن فلت فا مع فوله على لحِدْصُا الرعليميع فانوسنا والله لجعم على الفي والديكوني من الحاصلان

اليم

وحه

مائح.

111

وقولدنولينوج على الشلاء فلوتستنكي مَا ليسَولِكَ برعام الدَّرِ أعطك الانكون من الما هلين فاعد المرال ملتفت في هذا أل فولين قَالَ آيَدْنَيْنَا صَالِدَعُلِم وَعُ الْكُونَيْ مِن جَمَلُ انْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَ لْوَيْشَا ءَ كِيعَهُ عِلَا لَهُدَى وَوَايْرْنُوحِ عَلِيهُ السَّدَحِ " لَا تَكُونَى مِنْ يَحْمَلِ إن وعد الله حق لعوار مع وان وعدك الحق اذفيه ا نبات الجهد صفد من صفاح الله ع و داك لا يحوز على الانبيا وعلم المسكر والفض وعظف أفالا يتنبتهوا فالمورم بسمات الحاملين كافالاتدع ان أعظك وليس والمدمها وليل على كونهم عاملا الصفيرالي الله عَرُا لَكُون عِلْها " فكيفَ قايد نوح عَليْ السَّدم قبلها " فال مالستراك بدعل في المابعد فاعلم المناف لل المناهدا قد عِنْامِ الى ذَبِ وقد تَحُورًا بِاصَالَ السَّوَال فيما مداً ، فيها والله ان بسئله عاطوى عنرعله واكنته من غيبه من الس لهَادَ إِنَّ إِنَّنَالَ عَمْ أَكِلَ اللَّهِ فَع تَدِعَلَيْما عَلا مِلْهُ ذَلِكُ بِقُولَ وَم اللَّهُ لسن أقلك المعلى مسالح حكي عنا مكي كذلك أمرنتناه علينكاغ والابدالاخرى مالتزاع المستدعا عراض فومه ولايج عند ذاك فيقار ب الالحاهل بثدة التَّ تُرْحكاهُ ابويري فُورُكِ وَشِا مِعَى الخطاب لامَّة وَ وَاللَّهُ اللَّهُ عليه ي والعالم علام موا من الحا على حكاه المويخدمكي وقال مناروالقان كنير فبهذا الفَصَل وحب لفول بعضية الانبيآ ، عليهم سلاح مدبعدَ السوة قطعًا فا وقلت فاذا فروت عضمهمن هذا واندلا بحور عليهم سني مذذلك فامعن اذأوع الاست لنساسط المدعلة كالم عَادَ لَكُ إِنْ فَعَلَمُ وَتَحْذِيرِهُ مِنْدَكُ مُولِدَ تَع النَّن مُسْرَكُتُ لِيحْبَطِ علك الابتر وقوله تع ولا تذع من دُولَ الله ما لا منفعك ولابط الله وقولة إدالاذ تناكضغف الحينوه الايد وقوله تق لاحد ما منه ما لهان وقولم ف وإن مُظِعْ أكن من ذالارض بُضِلُوك

عَنْ سَسِلِالله وقولرتو فان بَسْنَا الله يَعْ عَلِقلبك وقولرتو وان إ تفعل فا بلغة رسمالته وموارع ابن الله ولا تطع الكافي والنافقين فاعل وففنا الله توواياك انرصا الدعله كالولايعية وَلا كُورِعِيْداً نَ لا يُبِلِّغ وَان يُحَالِف المربِّه ولا أَنْ ينسِركُ وَلا انْ بَنَفَقُ لَعِاسَه مالا جَبُّ أو مَفِيرَى عليمُ او يَضِلُ أو جَمَّ عَلَيْ اللَّهُ اوبطبة الكافرين لكي يسرام أما الكاشفة والبيان والبناؤخ المنالفين وان الدعدان إكن فرع التبسيل فلا ما لمغ وطيب نفسته وفور فلبك بقولت والله بعصاك منالناس كافال اوس وَهُرُونَ عَلِيهُ لِسَلامِ لَا يَخَا فَأَ وَلِمُنْسَدُّ بِصَائِرُهِ فِاللَّهِ فِي وَاظْهَا رَ دِن الله مع وَيُذُهِ بِعَهِم خوف العَدوو الصَّعِف النفس والما قوارح ولوتفول عَلَينًا بعض الما وبدالاج وقوله فع إذا لا وقيال ضِعْفُ الحَاوِهُ فِعِنَا وَانْ هَذَا جَرّاً ، مَنْ فَعَلَ هَذَا وَجَرّا وَكُ الْوَثْ مِيْ مَفَعَلَهُ وَهَوَلَا بِفَعَلُهُ وَكُذَ لِلْتُولِمُ تُعَ وَإِنْ تَطْعَ أَكُثُرُ مِنْ خِالَامِنَ فالمرادغيرة كافالاهدنو"ا فتطيعُوا الّذين كغُرُوا المائد وقول لوا فان يَشْكِا الله يَجْ عَا قلبك ولئن الشركة لِحَبَطَنْ عَلَك وَمُأْلِهَا فالمرا دغيره وَانْ هَذْ حِالِمِن أَسْرِكَ وَالنِّيصَ لِاسْتَعَالَمْ كَاسَ التحك زعليه هذا وقولة واثق الله ولا تطع الكافرين فليس فيانه اطاعه والمنه وبنهاه عايشاء ونامره عابشاء كاقا لانتسب وَلا تَطِرُوالذِينَ يَدِعُونَ رَبِّهُ إِلَانِهُ وَمَكَاكُمْ فَكُمَّا خُرُومُ فَاعْلَيْكُمْ وَلَاكُمْ النَّالِينَ

وامَاعِقْهِمْ مِن هَذَا ٱلفَنْ قبل النبوة والنباس في دخلاف والقواب انهَ مَعْصُون قبل النبوة من الحهل الته وصفاته والتنشخك فيئ من ذلك وَقَدتِ عَاصَدَ قِد الاخبارة الآنار عن الابنياع الهسلام وَ بَنْ نَرْبِهِ هِمْ عَلَى الْفَيْصَدَ مَن وُلِكُوا وَفَشْنَا بَهُ عَلِما الشويد ... والآيان باعظ الشراق المعارف والكارف ونفيات الطاف الشقادة كابنه اعليه والباب التلي من القسم الف وينكابنا مذاء وَلَمْ يَعْلَ حَدِينَ أَهْلِ لاحْمَارُ الْ أَحَدًا بَيْءَ وَاصْلِفِي فِي عُرِفَ بغفرة أيشراك فبلديك ومستنك مذاالبالالنفل وتعداستكال بَعْضَهُم إِنَّ القلُّورَ تَنْفُرُعَنَّ كَانَتْ هَنْ سِبْبِلَهُ وَالْإِ افْوَلَانْ فِينَّا فَى رَفِي يَبِينًا صَالِمَهُ عَلِيهِ وَتَعْ بِكُلِّماا فَتُرِيِّهُ وَعَيْرِكُفًا رَالْاُمَةِ البَيَّا } مَا كِلْمَا المِكْمَا وَاحْتُلْفَتْ مُنَّا نَصْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْنَقُلَيْكُ البَيْنَا الرواة وَلَمْ خِدْدُ سُي مِنْ دَلِكَ تَعْبِيرًا لُواحِدِ مَنْ بَرَفْضِ إِلَا بعد بذنه بترك ماكان فدجا معه عليه قلوكان هذاككانوا بذَيْكُ مُبَادِونِنْ وَبِتَلَوْنِهِ فِمَعَبُودِهِ وَتُحْتَى فَي وَلِكَانَ مُوجِهُمُ لِهِ إِنَّ إِنَّ عَالَمًا وَمُعِبُدُ قَبِلُ افْظَعَ وَاقْطَعُ وَالْجَدْدِ وَنُوسِي فِي إِنْهَا لَهُمْ عَزُّ وُرُكُمْ إِلَهُمْ وَمَا كَانَ بِعِبُدا مِا فَهُمْ مِن صَلَّ فَيَ اطْبِا فَهُمَ عَلِ الْآعِلِفِي عُنْدُوْلِهِ لِعُلِانْهُم لِيَجِدُ والسِّبِهُ اللهُ اذ لوكان لنفل ولاسكُنوا عَنْهُ كَالْمَا مَسْكُمُوا عِنْدَ حَوْمِلِ القبلة وَالوا مَا وَلَيْهُ عَزِ فِيلَتِهِمُ الْفِي كُما فُواْ عَلِيهَا " كَامَكُا هُ الله فع عَنْهِمْ وَقَدْ كُمْ مُذَ لَ الفَّاصَ الفَشْيْرِيّ عَالْمُونِهِمْ عِرْهُذَا بِقُولِهِ فِي وَاذْ ٱلْحُذْنَامِن الْبَيْنِي مِنْ افْعُ ومنك ومن موح الماية ومعوله مع والذا خدّادته ميناق النبدين الحقولة تَتُونُمُنُنَّ بِهِ وَلِتُنْصُرُنَّهُ قَالَ فَطَهُ رَاللَّهُ فِي أَلِينَانِ وَعِيدً النائاخة منيرالينان فبليطقه غرباخ دمينا فالنبيتين بإلامان بي وَنَصْنُ وَ قِدلَ وَلِدُ و بِذِه وَرْ وَجُوزُ عَليل النَّس كَ ا فَعَيرُ فَهُمْ اللَّافَة عَذَامَالا بُحَوْرُهُ الأَمُلِدَ \* قَذَامَعَ عَلامِه \* وَكَيْف بِكُونُ وَلا إِ وقداناً وجبر ليُعِلِمَ السِّم وَسُنَّى قلبَدهُ عَاسُونَ وَالْسِيرَ مَعْلِهُ عَاعَدٌ وَقَالَ هُوَا حَطُ السَّيْطَانِ مِنْكُ عُسَلَهُ وَمَلَا أَهُ مِكْتَ اللَّهُ وَإِمَانًا كَا نَظَا هَرْ بِهِ أَحْبَارُ الْمِتَدَةِ وَلا يُسْتَبُهُ عَلَيْكَ بِقُول الراهِم على السَّهُ إِنْ الكُوكِ وَالفَّرِ وَالسَّمِينَ هَذَا رَجِ وَالنَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَدُ فِيكَ كالماهدا فسين الطفولية وأسداء النظر والمنتيذ لالوفيلاروم

3,300 J.

صغرة

التكليف و وهد معظم الحداق من العلاء والمفس فا الالتمامنا فأل دلك بَيْناً لِفغمه و تدِلْعلم و فيلمغا و المنفقة في الوارد مُوْدِقًا لَا نَكَارِوَا لِمِ أَدَا فَقَدَا رَبِّ فَالَالْرَجَاحِ قُولُه مَذَا رَبِّ ايَ عَاقُولَكُ كَافَالَ أَيْنَ سُرَكَا لَى المعندي وَيَدُلْ عَالَهُم بَعِبُدُ سَيْنًا مِن فَلْكُ وَلَا الشَّرِكُ قَطَ بِاللَّهِ قُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ قُولُ اللَّهِ عَلَمْ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل عَلَيْهِ عَل الْاقدمون والهمعدُة إلا رَجُ العالمين وَوالانفرع المَمَا رَبُّ بقليسلي اىمنالسرك وفوارتو واجنب وبنان نعبد الافساح فَانَ قَلَتُ فَا مَعَ فَوَارِينَ لَا لَهُ لَمِ يَهِدِي وَتِ لَا كُونَوْمِ فَالْقَوْمِ الْضِالَينَ وَقِيلَ نَدَانَ لِم يُونِدُ فِي بِعُونِيْدُ أَكَنَّ مِنْلَا فِضِد لَكُوفَعِدا فَيُحِعِد مَعَنَا ٱلْأَيْسُفَاقُ وَلَكِنُ رِوَالاً فَهُوَمَعُصُومٌ مِنَ ٱلارَامِنَ الْمُنْعَلِي فَأَنَ قلتَ فامعَهُ تُولِرُقُ وقال الّذِينَ كُفرُوا لرسُله إِنْ حِنْكُونِ أَرَّهُ اولنعُودُن ومِلْتنا مَعْ قال بعدع الرسل فد أفترساعا اسكين سا انعُدْ نَا فِي مَا تَكِي مَوْ الْحَيْدَ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الم قانها مفتضي نهمانا يفودون الحماكا بوافي ومن ملهمة فقدناني هن اللفظة فكلام العُرب لغيرمًا لِسَى لَهُ الْبِنَا أَبِعَعْنَ الْسَالِهُ الْبِنَا أَبِعَعْنَ الْسَرُو كاجآءة مدينوالح فنيتان عادواخما ولمكؤنوا ماكداك ومغله فول السَّاع وعَا دَا بَعُدُ الوالا وماكانا فبلكذلك فان طلب فاوَعِيْ قُولِهِ قُو وَجَدَاكُ صَالا فَهُدى فليسَى هُومِن الصَّادُ لالله هُوالكُفِّ فِيلِ ضَالًا عِزَالْمُنُوفَ فَهَدَاكَ البِهَا وَالدَّلْطِيمُ مِي وَفَيْكَ وحدك بن اهل لضعول فعق كل من ذلك وقد ال اللا عان وال ارشاده وغوه ع الشري وغي واحد و واطالا عرشه وال اىلانعرفها فهداك اليها والضلال الذي مهنا الخير ولهدكات صَمَ الله عليْسَ مَعْ يَخْلُوا بِعَارِجِرا ، وطلب ما ينوجه به الى ريب ويتشرع بمحت مداة الله تع الي والمعداة القشيرى

Lie lisky

ووحدك

وقبالا توضالية ففرال اليالية وهاؤا مغل فوادنه وعلا ماا تكن فإ فَالدَّعَلَى مَعْدِسْ فَالَا بُنَعَبَاسِي صَاسَعَها مَ مَكِن لَهُ مُنْ لَهُ مُعْصِ وتبلفذااى بنام كبابراهن وتيل وجدلة ضالان تمكنة والمدينة فقداك الحالدينة وفيل المعن وجدك فقدى بك ضالاً وعرب عفر بالحذو وحد الصالا عزي تيك في الازل أى لا تعرفا فَنَنَدُ عَلِيلًا مَعْرِفَيْ وَقَرَ لَلْ يَدُن بن عَلَىٰ رَضِ الله علما " وَقِيدُكُ ضًا لَ فَعَدَى اللهُ الْعَندَى مِكْ قَمَّ لَ ابْن عَطَارٍ وَوَجَدَكَ صَالَّالِي عُنا لمع فِي وَالْصَال الحية كانال الله لفضاول القديم المحيلة القديمة وَلم يُربِدُوا هُهُناخ الَّذِي ادُلُوما لُوا وَلِكَ فِينَ لَكُمْ وَأَنْ مُثْلِد عند هذا فولرَّع الْأَلْمَرُ مَا غَضله المبين المحتبير فنيدٍ وقال الكنك وقرقة لك منى تراخ ببانها انول النك فقداك لسار لفولغ وانزانا اليك الفرات بنالناس الاية وقدل و وجدك لم يعرفك المُحَدُّ النَّبُونَ مَنْ اطْهُرُ لِل فُقِدَى مِكْ الشُعَدَ، قَلَا عَلِم احَدًا قَالَ مِنْ الفنتري فهاضا لأعزالاعان وكذلك وقضة موسيعلي السلامون فَعَلَيْهِ إِذَا وَا مَا مِن الْصَالَى الْمِن الْحَطِين الفاعلى سَبِهُ الْعَارِينَ الْمُعَالِقَ فَصَد فَالْهُ أَنْ عَرَفَدٌ وَقَالَ الازهري مَعناهُ مِنَ الناسِينَ وقد فيل ذلك فِعْولَةِ وَوَجَدِكَ صَالاَ فَهَدَّى أَيْ نَاسِيًّا كَانًّا لا الله توان تَصْلُ المِنْدَيْهِ أَ فِلْ نَاقِلَتَ فِا مَعِي فُولَهُ مِ مَا كِنْتُ تُدْرِي مَا الكَتَابُ وَلَا اللَّا فألحواب أف الشمرفندي فال معناه ماكنت تدرئ فكرالدي انتفئ القران وَلا كَنفَ مُدعُوا الخالي الوالا مأن وقال كرّالفامع عنوه وقال وَلا الما كان الذي هوالوائض والاحكام قال فكان تبل مؤسنا بتوصيه غُرُلُتُ الفرايض الني المجن يَدُ ربها قبل فرا دُبالشكليف إما تأ وكذاك الحدَيثُ الذي موويدعُ إن من إلى ينسيثُ فَسَنْدُ وَعَرْجًا مِورِضَ الرَّاسِينَ \* أنَّ البُرُصِ الله عليرى ع وه كان يستهدُ مع المشركين مسيا هدم فست مُلكَانِ خُلْفَهُ أَوْلُ لِي يُعُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْهَ بِحُوْ نَفُومُ خُلفَةً

فقال لآخ كيف اقوم خلف وعمدة باسوده الاصناع فإيشهد عُمْ مَعُدُهُذَا حَدِيدٌ الكُرُهِ الْحُلَىٰ حَبُلُ إِلَى الْمُدَامُونُوعُ أُوسُبِهِ بالوضوع وقالا أدارفطني بقال انعمان وهرف اسناد و والحديث بالجلة منه عُرُوتُ فَيْ عَلِي استادُهِ فَلَهُ بَلْنُوتُ البِدُو الْمُؤْوَفَعُمْ الْمِنِي صَياالله عليه وَعَ خِلا مُهُ عَنْدُ اهِلَ الْعِلْمِن قُولَهُ الْمُصْفَالَمُ الْمُصَمَّا مُ وقولدى في الديث الآخرا لدَّى رُوتُهُ أَمَّ أَيْنَ حِينَ كُلَّهُ عَيْهُ وَآلَهُ في صنور بعض اعبادم وعرموا عليد فيد بعد كرا عنه لذَلكَ في م مَعَهُم وَرَجَعَ مُرْعُوبًا فَقَالَ كُلَّا وَنَوْتُ فِهَا مِن سَيْعٌ مُنْ إِلَيْ عَضَى بَفِي طويا يصيغ في ورَاكَ لَا تَنْسَدُهُ فا سَهِدَ بَعدُ لَهُمْ عَبدًا وَقُولَهُ وَقُولَهُ وَقُولَتُ عُنْراء جَن استعلف الني صالة عليه يَ خِيالِلا يَدُو العُن الدُلف بالشاع وسفر مععلى إيطال وهوصى وراى فيرعه ماية النوا فاخترهُ مذلك فعالله النيضا الله عليذي إلا مستلى مها فو الدعام ابغضت سبئا فط بعضها فقال لدنجيرا فخيا دليد الأما اخري استنكان عنه ففالسرعا بدالك وعدال المووف من سير مصالك \* عَلِيهِ يَ عَ وَنُوفِي فَا اللهُ اللهُ الرُكانَ قَبِلَ يُنُونِهُ إِنَّا السُّرِي فَ وَقوفِم عِزْد لَفَةَ فَإِلْجِ مُكَانَ يَقْف هُوبِ فَرَقة النَّهُ كَانَ مُوتَف بِرا هِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

قالِيْدِ بنزل آلي

قال القاص ابو الفضل وض الملاعنة فديان ما قدّمنا و عُقودُ الانساء فالتوصد والا ما نود الدع ما بينا و فالما عدا عند البياب مِن عُفودِ طويهم في اعْمال الها علوة عِلَا وَبقينًا عَالِيل وَالله فَدَا حُدَو الله عَلَا وَمَعْ الله وَ وَ وَالفَعْ الله وَ الدين والدينا عَالانتي فوت وُ فَا الله وَ وَقَافَلُهُ الله وَ وَالفَعْ الله وَ الله وَ الله وَ وَالفَعْ الله وَ الله وَ وَقَافَلُهُ الله وَ وَلفَا الله وَ وَقَافِهُ مَن الله وَ وَالفَعْ وَ الله وَ وَلفَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

1520

1906

عليها لشاع ببغضها اواعضا وماعاضه فما وعلية ولأوضم علهم فيه أوْجِيهُمُ مُنْفِلْقَدْمال آخرة وَابناكُما وَامْرالْسُرْمَعِدْوَقُوا يَنْهَا وَامُور الدينا تضادُ عَاج الوف عَيْنُ هُمِن الفلالدينا الّذِي تَعِلُون طاهِرًا مِنْ الحيلوة الدُنبا وَهُ عِزالا خره هُ عَا فِلُونَ كَمَا سَنْتُنَ فَوَا فِالْبَا رِأَلُما فِي النشاء الله نع ولكشر لا يُقال الهم لا تعليون سُيامن مراند بما فان ذلك بُؤُدِينَ الْالْعَفِلْهِ فَالْمِلَّهِ وَهُمُ الْمُزْهُونَ عَنْدُ الْوَقْدُ أُرْسِلُوا الماهِل الدنيا وفلا واسيها سنهم وهدايته والنظرة مصالح دبهم ودنياه وَهَذَا لَا بَكُونُ مَعَ عَدِمِ العِلْمِ الْمُؤْرِالْدَنْهَا بِالْكَلِيدُ وَأَصْوَالَ لَا نَبِيًّا إِعَلِيْهِمُ الشناع ويسبرهم ف حَذ الناج معلومَ وَمَعْوَثَهُمُ بِذِلك كُلِيمِ مَنْهُ ورَّه وَإِمَا ان كان صَدَّ العَقَد مَ مَا سِتَعَلَى اللّهِ فَادَ يَصِحِ مِنْ النّبِي لِمَا السَّعَلَيْهِ فَعَ الْأَعْ بِهِ وَلاجُونِ عَلِيْرِ حَفْلهُ جُلَّهُ لا تُرلا جِلُوان بِكُونَ حَصَلِ عِندَهُ وَلِلُ عَرَقَى مَنَ اللَّهُ فِي فَعُومَا لَا يَصِيِّحُ الْشُلِّكُ مِنْ فِيهِ لِمَا عَذَّمِنا أُهُ فَكُنُفَ الْحِفَلِ بَرَّحَصَلُ لدالواليقين أوكرون تعل دلك باجتهاده فهالم بترا يرسى عا القول يَحُورُونُوع الاجتهاد منرو ذلك على القول الحريب وعلمف ضرحدت أُمْ سَلْمَ إِنَّ إِنَّا أَمْنَا اقْصَى بَنِيكُمْ بِرَأْقِي فِهَالِم بْرُلْ عَلَى فِيرْ حَرْجَاهُ الْغِفاكِ وكفِصَّةِ اسْرَى دِيرٌ وَالْأَذْنَ لِلْمُعْلِمَانَ عَا رَآيَ بَغِضِهُ فَالْوَبِيُّوهُ أَيْضًا ما يُعنفِدُهُ فَمَا يَمُرُهُ إِجْهَادُهُ إِلَّا حَقًّا وَصِيمًا هَذَا هُوَا لَيْقَ الْلَاكِ لا يُنفُ الحامة ف مُخالف فيرمن إخار عليه لخطآ ، بواي والاحزها يرّ لاغًا الفُول يعبو المحتَهدي الذي هُواليَّ والصَّار عندمًا والعَالِقَالِ الآخران الحق فرطرق واحدالي في البني صل الله على في عن العطار فالاجتهادة الشرعيات ولأن القول فخطية المحتهدين انما هود انتقار الشرع ونظر لبنيص المدعلدي غواجنها دوانا عاهوفها لم ينول عليفين فليسترع كفف لصدافها عقد عليته صطاعته عليه وتنافا ماكم يَعِفِد عَلَيْهُ قَلْبُهُ مِن ام النوازلُ الشَّرَعِيْدَ فَقَدْ كَانَ لا يَعْلَمْنِها أَوْلا الْا مُاعَلَىٰ الله نوسُنا سُنا مَن السنة عِلْمُ الله عِندَهُ المَابَوجِين الله

Las

أواردوان سنرع فالك فيكم عاراده الله فوقد كان ينظر الوحى وكنبرمنها ولكندم يكنحة استفرغ عاجيعهاعنده مطاالله علدي وفوت معارفها لدنه عا الحفدة قرف السك والرنيد والنفآ والحفل وبالجل فادبضخ مننه الحقل بشيءن من تفاصير السنرع الذي أمرما لدعوة الشاؤ للصح دعوترالى ما لابعلة واما ما تعلى بعقد ومن ملكوت السيموات والايض وَطَافِ اللهُ مُو وَتعِينَ اسْمَا وَالْمُسْنَى وَآيا مُوالكُبُرَى وَامُورَالاً حُرَّةٌ وَكُلُمُ السَّاعَةُ وَاحْوَالِالسُّعُدَاءَ وَكُمُّ عَبِهَا ، وَعِلْمُ مَاكَانَ وَمَكُونَ وَالْمُ مَعِلَمُ الْأَبِقِى فعاما تفذح من اندمة فعده فيركر كاحذه فها أغلم منرشك ولا رتيب باهدة عَاعًا يَدْ الدَيْنِ لَكُنهُ لا يُسْتَرُهُ له العلم عَبِيعِ تَفاصِيلُ دُلِكُ وان كانعِنتُ منعلم ذلك مالسيعندجيع السسر لقواراتي لا أعلم الا ماعلى رب ولفار صَرِ الله عَلِدِي عَ وَالحَطَعَ قَالِ بِشَرِقَةَ تَعَامِ نَفْسُ مِا الْخِفَي لَهُمْ فَوْهُ اعين وقول موسي لخضو علم المسلوم على المعد على المتعلق المتعلق المتعدد وفولصا الاعليم كالسيناك مأسماكك السنع ماعلت مهاوما فاع وقولصا الله عليه كالخ اسطك بكالينع ستميث بدنفسك أواستاثر بدخ علم الفي عِبْدك وقدة الاندنع وفوى لذى علم على عالمدن اسلوقيره صينهم الدالالان وقذاما لاخفاد بدأذ معاوماتر لا يُحاطبها وَلا منته لها مذاحكم عقد البي صلا المدر وعلمي و فِالْتَوْمِيْدِ وَالسُّرِعِ وَالْمُأْرِفِ وَالْامُورِالْدَبْتُودِ \*

قاع إذ الاقدة منه وَدَعَاعِصْ النهصاء فقع لله ي الفيطان وكفاً بتدمنه وَلا ف جشه وما نواع الاذي ولاعا خاطرة بالوساوس وَقَلَّ احْبَرُ الفاض ليا فظا بوعَارِ صادرة قَالَ حَدَّننا ابوالففل في ابن خيرون العَدْل حَدَّننا ابوعم الكرفائي وعَيره حَدَّننا ابوالحسن الدارة طنى حَدَّننا اسْمعيل الصَّفارُ حَدَّننا عَلَى النَّرَ فَايُ مَحَدَّننا عَلَى اللَّهِ فَايُ مَحَدَّننا عَرَيْنَا اللَّهِ فَايُ مَحَدَّننا عَرْمَن المَّذَا اللَّهِ فَا يُعْدَّننا اللَّهِ فَا يُعْدَّننا المُعَلَى المَّا اللَّهُ فَيُنْ مَحَدَّننا عَرْمَن المُعَلِيلُ الصَّفَا وَ عَرَيْنَا عَرْمَن المُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعَرْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

des

فالحقدع مسروفهعزعد اللدين مسفود رضا البعنها ا عَالَ رَسُولَ الدُّسَا الله عليري عَما مِن كَمِن أَصِد الأَوْقَدُ وَكُلُ بِدُونِيهِ مة الحق وقر بنكه مق الملتكة فالواوا قال مارسول الله صاالة علما ا قَالَ وَا يَأْنَ وَلَكُنَّ اللَّهُ وَا عَانِي عَلِيمُ فَا شَكِّ ﴿ الْآعَيْرُ وَعَنِمُ مُعْمِمُ فَعِي فَاوَ يُا مَيْ اللَّهِ عَانِي وَعَرْعَا بِمِنْ لَهُ رَضَا لِلْهُ عَنِهَا مِعَنَاهُ \* رُونِ فَا سَلِّحُ الْمِحْ الْمِحْ الْمِ فَأَنْشُكُمُ أَنَا مِنهُ وصح بعضهم صَنه الرواين وَرَجْحَهَا وَرُولَى فاتَّه يَعِيهُ الْعِرْبَ انْدَانْتَقَلَ عِرْحَالُ كُفُرُهِ الْحَكِيثُ وَفَعَهُ لَا يُامُ لِلَّا خَا كَالْلَكِ وَهُوطا مِلْكَدِيثَ وَرَوا مُ بِعَضُهُمْ فَاسْتَسُلَ ۚ قَالَالْقَاضَ ابوالفضل مِن المُسَلَط عَلِبِيٰ آدِهِ فَكِيفَ بَى تَبَوَّنُ مِن وَلَمْ لِلرَّهِ صَحِيّنَ دُولًا أَفْدِرٌ عَلِي الْدُينُ يُّ منه و قَدْحًا، تُ اللَّهُ مُا رَسِّصَدْى السَّيَا طِينَ لَهُ فِي مِتَوْ طِن رَعْبَالًا فِ أَخْفَاء نورهِ وَامَا تَذِ نفسية وَا دُخَالِ أُسُفِيا عَلَيْهُ اِذْ يَتِنَكُسُوا مِنْ إعوائه وانفلبوا خاسري كتعض لدف صلوته فاخذه النبي صُيَالُنَا عَلِد كُنْ عُوا مَسْرَّهُ \* فَيْ الضَّعَاجُ فال ابُوهُنَ مِنْ وَضادله عَنْدعَنْ سَرَا الله عَلْمَ كَا ۚ إِنَّ الْمُشْيُطَانَ عَرَضَ لِي ۖ قَالْعَبُدُ الْرَدَا فِي فِصَوْرَهِ هِ فَنَشَرُعَكَيٌّ بِفِظُغُ عَلِّ الصَّلَقِ فَأَمْكَنَنَيَ اللَّهِ مِنْ فَذَيَّتُكُ فَالْقَدِهِمُّ اللّ انُ الْ يُقَدُّ الْ سَارِيَةِ حَتْ نَصْحُوا تَنظرُونَ النَّهُ فَذَكَرَتُ فَوْلَا حِي سُلِمانَ وَتِهِ اغفِر لِي وَهَدِ لَي مُلكاً الابَدُّ فَرَدْهُ اللَّهِ وَعَا يَسَتُنا وَقُ صَدِيثُ إِلَى الْدِرْدَا وعَنرِصَا الله عليم كان عَدُوالله الليسَ حَانِي بِسْها بِينَ مَا رِلْحَدُ فَلَهُ وَ وَحُدِ وَالنِّيصَا الدَّعَدِينَ فِي الصَّلَوْهُ وَذَكِرُ تَعَوَّدُهُ مَا مِلْهُ مِنْ وَلَعَنْدُ لَهُ مُ ارَدْتُ آتَ رَحُ وَذَكُوعُوهُ وَقَالِلَاصِيمَ مُوثِقًا بِلاعَبْ بِهِ وَلَوَانُ اهْلِ الدينةِ وكذ لك وحديثه وجهوس وطلب عفريت لدسته علة من ما ر فقلمض وعليها السلام ماسعود برمن دكره والعطاء

عفرن

مَوَرُ بِينَ وِاللَّهِ أَرِيقِهُ إلنه صَالِ الله عليه كاف وتصوّره و النقائ ومرة اخرى غفزوة يعج تدرخ صوره لي وُهُوتُولِرتُهُ وَادْرَيْنَ لِهِ إِلسِّيطَانُ اعَالَهُمُ الاَّيْرُ وَمَنَّ لَهُ يُثُ بشاينيعند تبعة العضية وكل هذا ففدكفا واللاح أفراد وعفي صُرَّهُ وَسُرَّهُ وَقَدْفالصالاندعله كاع انعيسَ عليالسلام كُون مِنْ لَمْسِيدِ جِهَاءَ لِبَطْعُنَ بِبَدِهِ خِضَا صِرَيْرِي فَ وَلِدُ فَطَعَنَ وَالْحَاسِ وقالصتا الماءعليدي فخرين لذفخ ترضيه وقيل لدخنسنا الايكون بك ذارُ الْجَنَبِ فِقَالَ نِهَامْنَ السَّبِطَانَ وَلَمْ كِنَ اللَّهُ لِلسَّلِطُ مُعَلَّقُ فَأَنَّ فيل فامعن قولدنع والما ينزغنك مفالسيطان نزغ فاستعد بايله الابر وقد فالبعض للفسرين انها راج عد الحقول مع وأغرض غالما عُمْ قَالَ اللهُ مَعْ وَالْمَا بِمُرْغِنُكُ أَيْ يَسْتَخِفُنُكُ عَصَبْ بِحَلْكَ عَلَى مُوك الله ال عنهم فاستعذ مالله وقيل النزع هنا الفيشا كأفا لهي بعد الأنزغ ببنى بَيْنَ احْوَى وقيل مُزْعَنِك بُعْ رَبَيْكَ وَحُرَيْنُك وَالْمُنْرُونِ ادى الوسوسية فأمرَهُ الله تع المرمني في التعليد عَصَبُ عَاعَدُ وَا اورَّاعُ النَّسْبَطان مِن اعْرَائِهِ بِيدٌ وَصُوا طِرَا دَائِي وَسَلُوسِهُ مَا كُمْ عِعَلْ لَهُ سَبِيلِ اللهُ ان بَسْتَعِيدٌ مِنْ لُهُ فِيكُ فِي اَمْرُهُ وَيَكُونَ سَبَحَ كاع عِصْمَتْ إذ إِنْ سَلَط عِلْدُ مِلْ مُن التَّوْضُ لَهُ وَلَمْ يَحِقُلُ لَهُ قَلْدُهُ على وقد قدل فهذه الايترغيرهذا وكذلك لا يصوان تصورله النسطان وصوره الكك وكيستغليها فاول إثرسالة والبعده والاعتادة والدويدا أعية بلايشك البنصط الله على علم الأما كاتبهمن الله اللك ورسوله حقيفة أما بعليض ورس خلفه اللك له او بنرُحَان يظيهمُ لَدَيْهِ لَنسَمْ كَلِيْهُ وَبَلِي صِنْدَ مَا وَعَدَلاً لِلمُبَدِّلَ لكلانه فان فيل فامعن قوارع وتما ارسك فأم فالكما رسول ولابنى لاإذا تنتئ القالىن لمسكان وأمنيتيني الايز فأعلمان المناس ف مَعن هَذَةِ اللَّهِ الْحَالِمَ إِلَى مَهَا الشَّهُ إِلَّ وَالْعَثْ وَالنَّهُمَانُ وَالْعَثْ

أيما يقالفها ماعليا لجهودين المفشرين اثنالتي همنا النادوة والقاءالسيطان فهااستفاله يخواط واذاكان من المورالدنباللالي حة يَدُّضُ إِعليهُ الوَّمُ والسَّنِ فِي الدَّهُ الْويدُ ضِلَعْ ردَ المعطافِيانِ من التي بف وسدوا والنا وبل ما يزيلُهُ الله في وبلينية ويكسن فُكستُ ويجم آياته وتنيئاتي الكادم على هن الايترتجال بأنسبَعُ من هذا ان سناء المنع وقله كالشهرة ذن أيكا وقوله من قال خنسائيط الشيطان علمك التلجات وَغَلَبْدِرِعَلِيْهُ وَانْ مِعْلِ هَذَا لِلَّا يَعِيرُ وَقَدَ وَكُرَمًا مَصَدَسُلِهَا نَ مُبِيْنَهُ مِعْدُ وْمَنْ فَإِلَا وَالْحِيسَدُ مُوَالْوَلَدُ الَّذِي وُلِدَ لَهُ وَفَالَ ابُومِيْدُ مَكَّرَةِ فَصَيْرٍي عَيَّالِسُلام وقوارة الى مَسْنى الشيطان بنصِد وَعَدادً الزلائحُور لِأَحَدَانَ بنا قُلَانْ الْسُنَسْطَانَ هُوَالَّذِيَّ أَمْرَضَكُوا لِنَّ الْضُمُّ ذِيدَ نِيرِوَلَا يَكُونُ وُلَكِ الأبفغل الله تع وَأَمِرهِ لِيُنتِيلِكُمُ وَتَنْبَنَّهُمْ قَالَ مَنْ وَقَالَ قِبل الْمَالَةُ مَنْ النَّسِطانِ مَا وَسُوَّسَ بِهِ إلى حله قَالَ قلتٌ فا مَعَ قول يَعْ عَرِيكُ عُمَّ عَلِيْ إِنْسُلُامٍ وَمَا النِّسَا بِنُدَالِا السُّيطَانُ وقُولَاتٍ عِرْبُوسُفَ عَلِيالِسَلِامُ فانسّاهُ الشيطان ذكردند وقول بيناصط الدعليدي تمحين سَاه عِرْ الصَّلَوْهُ يَوْعَ الْوَادِيُّ انْ هَذَا وَارِدِيدِ سَيْطَانٌ وَقُولَ مُوسَى عَلِيْ السَّلَامِ فِي وَكُرْتِيهِ هَذَا مِنْ عَلِ السَّيْطِ انْ قَاعَلُوا نُ هَذَا الكُومِ فِكُ يِّنُ وَجَهِمْ عَذَا عَلِمَوْرِدُمُ مُنْتَنَّ تَكُادُمُ العَبِ وَمِصْفِهُم كُلَّ بِحُن سَيْحِي الونعل الشيطان أوفعله كافالانتدم طلعها كاندر وسوالشياطين وما المتا الله عليه ي فلي فا تله فا غاه ويطان وا يضا فان قول وسنع عَلِيْ المِسْلِلِ لِلَهِ مِنَا الْحِوابُ عَمِدًا وَلَمْ نَبُرُتُ لَهُ فَ ذَلِكَ الْوَقْدِ بَوَةٌ سَع مُوسَى عَلِياً لِسَلام قال الله نع واذ فالمُوسَى لِفَتْيهُ \* وَأَلْرُونُ الْمَاعْلَا بِي بَعِلْ مَون مُوسَع فَ قَدِل قُدَة لِمُوسَر وَفُولِمُوسَ عَلَيْهِ السَّه وَكُانَ فيل نبوترمد ليالقان وقصته يؤسف على الشكاع قد ذكرانها كانت قبل ببوتد وقد فال الفيترون في قول أنسا و الشيطان قولن أحد النالذي انساه السيطان وكرزته احدصاحتي لشيئ ورتباللات

اى انسَاهُ إِن يَدَرُ لِلْيَاكِ شَانَ مُوسُفَ عِلَى السَّلامِ وَالْفَافان مَلْهَ وَالْمَسْلَامِ وَالْفَلْمِ الْمَالِيَّ وَمَا وَقَلَّا مِنْ مُعْلِلْمَ الْمَالِيَ الْمَسْلَطْ عَلِي مُسْفَ وَيُوسَعُ عَلَيْهِ اللّهِ الْمَوْرِهِ مَا مَنْ مُعْلِلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

واما ا قواله ما الدعلة من فقامة الدلائل الواضد من قالعدن على واما ا قواله من الدين المنه من المائة المنه والمنه و

بصلوه

وأتحعث

وقوعه

ليفينونك الابترفاعل اكرمك المدنع أن أهاغ الكادع علمشكل ف المدينة مُأخَذَيْن احدها وتوفين أصيله والناع السيلمية است الأخذ الاول فتكفيك ان هذا حديث لمحتجد احدين اهرالصفة وَلَأَوْوَا وُيُفَدُّ بِسَنِدِ سَلِيمَ تَصِلُ وَآيَا أَوْلُوبِهِ وَيُشْلِدُ الْفَيْتُمُ وَلَ وَالْمُؤُدِّ حُونَ الْمُوْلَعُونَ كُلِّعِرَبُ الْمَثَلَقِعُونَ مَنَّ الصَّحُفِي كُلُّ عَرِيسَهِم وَصَدَقَ القَاصَ بِكُرُسُ العَلَوَ المَالِكِيُّ حَيْثُ فَا لَلْقَدُ بُلِيَ الْنَاشَ يَبْعَضُ اهْلِ العَوَ وَالْدِفْسِيرِ وَتعلَى بِذِلِكَ الْمِلْدُونَ مَعَ صَعَفِ هُلِّ أَيْوَاضُولَ \*\* رواً يا تروا نفطاً ع كسناد يه واختلاف كمانة فقا يُل يَقول المروا القالق وآخر بقول قالها فونادي فويده صني انزلت علنه الشورة وآخر فقادلها وقداصًا بَنْهُ سننة وآخر بَعْول بَلْحَدْثَ نفسَهُ فَسَها وآخر بقُول انْ الْسَيْطَانَ قالها عَالِسَا نَدْ وَإِنْ الْبِيرَصَا اللَّدِعليْمِ كُمْ عُلَاعَرُضُمُ عاصر باعلها لله وقال مَا هَكُذَا أَوْرُا مُكِ وَآخِ يَقُولُ مِلْ عَلَمُ هُدُ السنيطان ان البني ما الله علي مع فرء ها مل المناع البني من المنه عليه ما في دُلكُ فَا لَ وَاللَّهِ مَا مَكَذُ الزَّلَةُ الْيَعِينُ ذَلِكُ مِن اخْدِلا فِ الرَّواةَ وَعَنْ حُكتَ هَزُوالِكُمَّا يَرْعَنُهُ مِن الفَسِيرِي وَالتابعينَ لُم يُسْفِدُ هَا احَدُمْنِهُم ولَا رَفَعَهَا إِلَى سَاحِبٌ وَالمَرْالطَ فِعَنْهُ فِهَا صَعِيفَهُ وَالْمِسْرُولَا فِوعَ ىنە حَدِيدُ شُعْدَة عَزَ الْحِيشِيعَ سَعَد بْن جَبَيْرِعْ (ابن عَناس طالعَ فِيهَا الْحُسِبُ الْسُكُ فِي الدِّن مِنْ أَنَّ البنيصَا الله عليم في مَا أَنْ مَا وَالْمُوا الفضَّةُ قَالَا بوتِم البرا رَهَذَا المديث النَّفُلُدُ يُرُون عَزَالِي عَالِلْهِ عليْهِي وَلِمُ اللَّهُ وَالْأُورُورُهُ اللَّا هَذَا وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَعُرْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ابْن خَالِد وَغَيْرُهُ بُرُسِ لَهُ عَرْسَتَعَيد بْن جُدَيْر رَضَ العَجَهُمْ وَآيَا لُغُرِثُ عزالكاني عزا بي سَالِيمُ الني عنا س بض الدعنها " فطال من الذي الويم الإنتي الدلائوف منطريق يحوز ذكره سيعى عذا وفيثرن الصفعة ما فيه عليه مَع وُفع عِ السَّفِلَ فيم كَادَكُرُمَّا وُالَّذِي كَا يُوفَّنُّ بِمِ وَلَا حَقَّافَةٌ مُّعَتَّ وَالْمَاصَدِيثُ الْكُلِيَّ فَاللَّكُورُ الرَّوَايِهُ عَنْمُ وَلَّا ذِكُمْ الْفُوْهُ فِنَعْفِلْهُ وَكُلْدِيَّهِ واجتعد

كاانشا داليدا ثونكراليزار روايد والذى مغذو الضيحان البنيصيا القعليرى تج وَّرَيُ وَالْنِحِ وَهُو بَكِرٌ فُسِيَ دِمَعَ فَالْسُلِيُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنَّ وَالْأَفْدِ هَذَا تَوْهِينُهُ مُن طَرِيقِ الدَّفلِ وَأَمَامن جَهْرِ المون فقد فاحت الحيدة والمجا الامذعاعِض من صل الله علدى في وكرا عَيْدِع منل عن الروما . أمَّان مُنِيَّيِدِان بِنزل عليمِ مُل هَذا من مَدْج آلِهُ بِغِيرًا للْدَنْعِ وَهُ وَعُو أَوْانْ بستورعكيه السيطان وكيسترعله الغران وعيعلفه مالسميث ويَعْتَقِدالبُيصَاً الله علِدِي قَ أَنْ مِنَ العَٰإِنِ مَا لِيسَ مِنْ رَحَةٌ يُنَبَّهُ لُمُكَّا جَدُ بِإِعِلْهِ الْمُنْكُمَةِ وَوُلِكُ كُلُهُ مِنْفَعَ وَحَقَّمْ مَنَا الله عَلِمُ وَمُ وَيَقُولُ ولكُ النيصَا الله علَدَى في من قبل فسيدي مَذَّا وَذِلكَ كُعْ \* أَوُسَهُ وَا وَهُو مَعْصُوم مَنْ هَذَا كُلَدٌ وَقَدْ فَرَمًا مِا لَبُرُهَا نِ وَالْاجَاعِ عِصْمَ نُرُصَا الْمُدَالِثُكُمُ مِنْ حَرَما نِبَالِكُومَ عَلِمُ قَلِمِ أُولِيسًا لَاعَدًا وَكَلْسَهُوا \* أَوَانَ بِنَسْبُهُ عَلَيْهُ مَا يِلْقَيْدُ الْمُلْكُ ثِمَا يُلِقِي الشَّيْطِ إن \* أَوْكُونَ الشَّيْطَ ان عليمسِل الْ اوْارْيَ يَّفُولَ عَلَا تَسْتَعَ لَاعَدُ اللسهوامالم بن العليه وَقَد قال استَع ولونفول علينا بعض الآفاويل الانه وقال المه تعاؤا لاذفناك صنعف للحياوة وَضِعُف المَاتِ اللَّهِ \* وَوَجِيدُ مَانِ وَهُوَ اسْتَحَالَهُ هُرُوا لِفَضَّةُ مُظُرًّا وَعُرِّفًا \* وَذَلِكَ انْ حَدَا الكلامُ لوكان كَا رُوحَ لِكَانَ بَعِيدَ الْأَيْسِيَا حِر مننافض الافساع مُنْزَجَ الدُّجِ الذم منفأ ذِلَ التاليف وَالنظم وَكُنَّا كاذا النيصيا الترعيدي ولآمن يجتضر تيعن النشلين وصنا ويذالنكن مٌن عِنْ عَلِيْهُ ذَٰ لِكِ وَهَذَا لاَ يَخِنْ غُطَا ٱدُنَّىٰ مُنَّامِّ لِوَكُنْ فَ مَنْ رَبِّحَ عِلْمَ لَهُ والتَّسْعَ غِهَا بِالبِّهَا نِ وَمَعْ فِدْ فَصِلْحُلُكُمْ \* وَوَصِّرْنَا لِنُ الْمُدَّاكِمُ إِلَيْ عِنْ عَادَةٍ المنا فعْيِنْ ومُعَا ندى السُّرك و صَعْفَة ٱلْفُاور وَالْجَهَلَة مَنْ النُسُلِينَ نُفُورُهُمُ لِأَوْلُ وَهُلِّ وَتَخْلِيطُ الْعَدُقِ وَعَلِمَ النَّهُ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاسَمْ إِلاَ قُلْ فَيْنَاجٍ وَتَعِيْهِ مِعُ الْمُسْلِيْنَ وَالْشَارَ بِمَ الْفَيْنَدُ بَعِد الِفِينَةِ قَا لِتَدَادُسُ فَي فلب مرض من اطْفَرُ مِنْ مَ لِلدَّ في سُنَّة وَلَمْ يَكِكُ مُنَدُ فِهُوهِ الْفِصْدِينَا اللهِ مَن الرَّوَا يَرَالْفَ عَفْرَالًا لِ

وَلَوْمَا ذَ وَلِكَ لَوْحَدُ ثِرْ مِنْنَ مَا عَلِ السُّلَانَ الصَّوْلَةُ وَلَا فَامَتُ بِهِا البِهَوُ دُعَلِهِمُ الحِيْدَ كَا مُعلُوالْمَكَا بَرِهُ فِي فَصْمَا كُولُولَ وَحَيْنَ كَانْتُ خُدُلْكُ لتعص لضعفاً ، و قد ق و كذلك ما روي في تدالفي تدولا فلنيز أعظ مُن هَن البَليد لووُجدَ دُولاً سَنُعْد بَ لِلْعَا دِن ينالِدا بَعَنْدُ مِن هُ عِنْ الكادنة لوامكنت فناكوه عزمقا يدفيها كلك وكأع مينيل بتبنيك بَنْتُ مِنْتَعَاذِ فَكَالْعَا مُطْلِقًا وَاجْتِنْنَا خُواصِلِهَا وَكُلُّ لِكَّ فَحَالُكُ بُعَضَهُ إِلَيْ مَا لَانِشِ آوَالِيْ هَذَا الْحَدِيثَ عَابَعِضُ فَقْلِى لَلْجَدَنُهِ فَ ليليس معَاصِفاء المسلين ووَحَدُوا بِعُ وَكُرَارُوا وَلِهُ فِي القَّضِيدُ إِن فِيها نزلت عَلِيْنُ كَادِي النَّفِينُونِكَ الآيِّنِين "وَهَا ناُيِّ الآبثاً يَ ثَرُدُانِ الخيرالدي رَوَوهُ لا قا شدتع ذكرا مُهم كا دُوايَعْتِنُونَ حَيْرَمُفَيْزَى وَانْرلولا أَنْ نِعْتُ لَكَالَدَ بَركَىٰ البهم فَصَيُونَ هَذَا وَهُولُ ان الله تع عَصَيَهُ من اى رَفِي مِن مَوْ مَرْتُمَا لَهُ حَيْمًا مِرِي البَّامِ فليا وَ فَكَيْفَ كنبرا ويج يروون واخبارهم الفاجيد المرا وعلال كون والافترا وبتدح اَلِقَهُمْ وَانْرَفَالُ صَلِا لِنَهُ عِلِيدَ كُمْ فِي فِي زَنْ مَنْ عَلِيدًا لِنَهُ مِعْ أَنْ فَلْ وَهَلَا صَدَّمَهُ مُفْهُ وَمِ الآية وَهِي صَعْفَ الحِدْية لوصِّي فكيفَ لاصِّيدُ لَهُ وَعَذَا مِنْلِ قوله فالآير الاخرى ولولا فضلاطه علبك ورصداهم فأطافه وما بضلك وَمَا يُصِلُونَ اللَّا مُصْلَهُمْ وَمَا يُضِرُونِكَ مِن شَيْ وَفَدْ رُوتَعَا الْمُعَالِقِ رضا منه عنها كلما في القران كاد معومًا لا كون قال الله تع كا دُسَا بَرُقْهُ يَدُ هَبُ بِالْابِصَارِ وَلِمُ يَذُهُبُ وَاكُادُ احْفِيها وَلَمْ يَفِعَلُ قَالَ الفَشَيْرُ القَاضَ وَلقَدُ طَالِمَهُ مِنْ فَيَ فَقِيفُ إِذْ وَرُبِّ إِلَهِ مُمَّانُ يَقْبِلَ مِوجَهِدٍ المَهَا وَوَعَدُوهُ ٱلْأَمَانَ مِنْ إِنْ فَعَلَ فِي فَعَلَ وَمَا لَا كَأَنَّ لِيفَعِلْ قَالَ اللَّهُ الانتارِي مَا قَارَبَ الرسُولِ وَلا رَكَيْ وَقُدُ ذَكِرَ خُومَتُ المايِدُ فَاسِيرُ آخر ما ذكرناه من معنى كمناب الله تع عاعِف مُر رَسُول صَلْ المَلْد عَلِيمَ ا يَرُونَ سَفْسًا فَهَا فَلِي مُنْ وَالليرُ الله ان الله توامّ فَنْ عَلِ رَسُولُ صَل الدَّالِيرُ عَلَ بعضمية وتنبينة باكادة برالكفار وراموا من فينيد ومرا دناس

متعفلي

13:

ع

ذلك تنزيهُ وعِيم مُراصَلُها وندعلِه كَ عَ حَصَوْمَ عُهُومِ الابِيرُ وَامَا المَاحِدُ الفائي فهووم بني عانسلم اليرث لومخ وقد اعاد ما الله نع من صفر ولكن عادُ الله ن حَالِهُ فقدُ أَجَامِت عُرُ ذلك أغَ ذلك من السُل من الجُوتِيرِ مِنْهَا الفَ وَالْمَيْنِ فَيْنَ أَفِينَ مُلَا مُرَةً فَعَالَ هُ وَمُعَا ثُلِ رَضِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمِنْ الْبُرْصَ إِلَيْهُ الْمِ اصَابِتُهُ سِنَدْعِنْدُ وَأَنْبِرِهُذِهِ السُورَةُ فَيْ مَ هَذَالله مع السّاعكم النوم وقفذ الأبضوا والاعورع النيصا المشعلسي فيمنله وحاكره أحوالة ولاتخلفه الله تعطيسانه ولاستنوال أشطان علم وكنوم وَلِمَا بِفَظْمَ لِعِصْمَة فَهُ هَذَا البَهِ فِي حِيعِ العِدُوالسَّهُورَ فَوَلُ الْكُلْيُ إِنَّ النيصي المله على يَ تَحَدَّثَ نَفْسَهُ \* فَقَالَ ذَلِكَ الْسَيْطَانِ عَلِيسَانِمِ \* وَفَيْ روايذان شهاجيع الي يمرن عبدالهجن تضياه علما قال وَسَمَّا "فلَّا احْبُرَ بدلك خال اغا ذكان من السيطان وكل هذالا يُعِيمُ ان بعواصل المعليم ا لأستهوا ولافضد اللائنفوله السناك فعالستاني وصلفوا النصااه عِلَيْهِ وَاللَّهَ انْمَا ، ثِلاَ وَيْمِعَا مَقِد مِرَالْمُعَدِّمِ النَّوْجِ لِلْكَفَارِكَ وَالرَّاع عَالَهُ الله مَنَ ارْفِي عَلَا حَدِ النَّاوِيادَة وكَفُوا مَلْ فَعَالِكِيمُ هُوَا مَعْدُ السكيد وبما ب الفصل عن الكاد مان عُرَجَعَ الى لِدَ وَيْد وَهذا لَي لَ مَنْ مَعَ بَيَانَ الفَصْلِوَ وَرَبْغَيْمَ مَّدُ لَعَا الرَادِ وَالملسَى فَالْمُتَلَوْ وَهُوا حَدَمَا وَكُرْ القاص الوكرولا يعترض على هذا ما روس النكان والصلوة ففذفال كان كاد وتباطها غيرمنوع واللا تطلق وبراجي وثا وبله عيست وَعِنْدُ عَنْرُهُ مِنْ الْخُفْفِينَ عَلِ تَسلِم ان البيرصَ الله عَلَيْهِ فَ عَي كَانَ كَا أَمَرُهُ وتديرتا القرآن تزنية وبفصل الاى تفصية فرقم أدير كأوواه النفائ عَنُهُ فِيكُنْ تَوَصِّدُكُ السُّيْطِانِ لِسِّلْكَ السَّكِمَاتِ وَدَسْدُهُ بِهَا مَا ٱخْلَلْقَهُ فِي تِلْكَ الكَلَّاتِ مُوَ كِينًا مِنعِمُ البِيمِ مَا الله على يَ يَخِيثُ مَثْمَ عُهُ مُن دَافا الندمة الكفار فظنؤما من فولالبنرصا ادعله ي واشاعوها وامقد ذُلِكُ عَزَالُهُ لَهِ اللَّهُ وَالسُّورَةِ قبل ذلك عَلَمَا انولها الله ع وتحقق مِنْ عَالَ إِنْ صَلِا الله عليه يَ فَيْ وَ وَمُ اللَّا وَمَّا نَ مَعَيْنِهَا مَا عُرِفَ مِنْ وَقَدْ حَكِي

مُوسَى وعقبة في مفاذ يريخوها الرقال الدالك المسلون لايسمَعُوها وانا العِّ السُّيطانُ ولكُ واشياع المسْركين وقلودي وكل حَدُّ الله وحب رَبُّا وَلا شِمَبُ الحالبن مِنا الله عَلَهُ يَ عَلْمًا وَلا وَجًا وَتَدَقيدان هذا يحمل فيكون فيما يكتبد عرالبن صلح المدعلية والحالفاس فيرالقرات فيصف الله نع وسينيه فالذك بشا ووكون ما رويكن فرن النيط الله صايستعدى الفتنة والمناعة والسبهة وستبيع الفتنة وقد فالادانه ع وما ارسلنا من قبلك من رسُول ولا بني الابة ع عَن مَن مَن قَالَا مَدْمَ عِلَا يَعِلَمُونَ الكُمَّابُ إِلَّا أَمَانِيَّ ايْتِدَوَة \* وَقُولَزْنَع فِيضَے آئينَهُ مَا يِلَقَ السَّيْعِطَانَ ا يَكُذُ حِبُدُ وَيَزِيلِ اللِّبِسَ بِوَجِي مَا يَدُ وَقَبِلِ مَعْتُ الآبة حُوما يَقِعُ للبُرْمِسُ إللهُ عِلِدَى فَهِ مِنَ السَهُ وِإِذَا فَرَءَ فَيَفْتَهُ لذلك ويرجع عندو هذا خوفول الكليخة الأيذانه صدن نفست وقال إذا مني أَيْ حَدْثُ نَفْسُهُ وَ وَروا بِدَا بِي بَكُرُ بِاعْبُدُ الْرَقِي رَطْيَدُ الْمَا عُوَّهُ وَهَذَا السَّهُوفِ الْقِلْءَةُ الْمَا يَعِيجُ فَمَالِيسُ طَرِيقَهُ تَعْيِيرُ لِعَالَى وتبديا الالفاظ وزيادة ماليس منالغان باالشهوع الشتقاظ آيدمندا وكلة والكذلا يفترع هذاالشهون ينبه عليه وسيكم برلحيين عَامًا سَنْذَكُرُهُ وَمُرْكِمَا يَحُوزُ عَلِينَ الشَّهْ وَمَالَا يَجُورُ وَيَايُظُورُ فِي ناويله أيضاً \* انْ بِحَاهِدُا دُوْى هَنْ القِصَةِ وَالْعُرَانِفَا إِلْكُوا الْعُلَالَةِ سَلَنَا لِلْقِصَةِ قَلْنَا لَا يُبِعُدُ أَنْ هَذَا كَاذُ قِرَالًا وَالْمَادُ بِالْعَلِيْفَةِ الْعَلَى وانشفاعتهن لترخى للنكة عامن والواية ومقذا فشرالكلبي الغرائفة انها الملنكة وذالا ان الكفاركا بوابع تفد والأونان واللاكة بناوالله فوكاكرالله تعفهم وردعاتهم فاللسواف بقوانع الكم الذكروك الانتى فانكرالله فع كلفذار فولفرورها الشفاعة من المكنكة على السلاميع فلا تاولدالمشركون عَلى الأكثرا والله الدين الدين المائدة المنطان والم ورين في قلوم والفاء المنت الناس الذكرا لعن والفاء المنت الناس الذكرا لعن المناس المنتبع الله المنتبع الله مَا الْعِ السَّيطَانُ وَأَنْ عِلَهُ الْمُؤْرِفَعِ لِلْهُ وَهُ تِلْكُ اللَّهُ طَنَّ فِي اللَّهُ أَنِي

:16

ويتنقوا

حَدِهِ لِنَسْبِطَانِ بِهَا سَبِهِ لِلنَّاسِ اسْبِ كُنْيِرِ مَنَ الْعُرَانُ وَرُفِعَتْ لِلْهُ وَلَهُ وَكَانَ فِي الزَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَيْ لَشَيْءِ حَكَمْ لِيُضِلُّ مِن لَيسًا وتفدى وكالمنكر ومانفيل الاالفاسفين وانحواما بلغ السنيطا مُشَنَّدُ لِإِذِينَ فِوْلُورِهُم مِضْعَا لَقَاسِيَةَ فَلُورُهِم وَأَنَّ الْطَالِينَ لَيِي سَفان بعبد وليتفاغ الذبن اوتوالفا انراكى نون زباك فيؤمنوا فَضَّيْنَ لَهُ قَلُومُ اللَّهِ وَقِيلَ فَالَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ كُونُهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَ مَا نَعْ المنتورة وبلغ ذلك ذكر الديد والعرب والعربي خَافُ الْكُفَّا وَإِن تَا يَ بِسَنِي مَن وَهُمَّا فُسَبَقُوا الْحَدْمِ مَا سَلِكَ الكَلِيْدِين ليخفلوا فإثيوقه البنصيا المدعكنه وسنتنفئ واعكدعاعادته وفاهم لأشتنكوالهذا الغران والغواض لعلام تغلبون وبنيب هذا الفغل الكِلْسَيْطان لِيَّا يُولِمُ عَلَيْهُ وَاشْلَعُوا ذَلِكَ وَأَذَاعُوهُ وَاذَالْبَ صَيَالله على كُعْ قَاللهُ فَيْنَ لِذَلِكُ مِن كُذِبهُ وَا فَرْأَ ثُمْ عَلِيمُ فَسَهُ وَاللَّهِ بقؤلدة ماأ ومتنكنا في خلك الايتروس الناس لحق من ذلك من البالل وَعَفِظ القران وَاحِهِ إِيا ترود فع السبر برالعدة وكا حمدد تعمقول الناعى نولنا الذكر الآنة ومن ذلك ما رُوي من قصة بونس عليالسلا) الْرُوَعَدُ مُوْجَدُ الْعَذَا بِعِرْدَتِهِ فَلَمَا نَا بُواكِسْفَ عَلَمَ الْعَذَابُ فَقَالَالْ إِنْ الهِ كَذَا بَا أَبِدًا فَذَهَبَ مُعَاضِبًا ﴿ فَالْإِلْفَاضِ رَحِلْدُ فِي فَاعْلَمُ الْمِكْلُ لُسْعَ النيس في عبر من الاختيار الواردة في هذا الباء ي يؤسن عليالسلا) وْلِ لَهِ إِنَّ اللَّهُ عُمُ لُكُهُمْ وَا مَا فِيدِ الدِّعَاعِلِيمُ بِالْهَدِكِ وَالْدُعَا } لِسَ يَجْبِرُ مُطِلَبُ صَدَّقَهُ مَن كُذَبِ الكَّنْرَقِ الدَّهُ إِنَّ الْعَذَابَ مُصَبِّحُكُمْ وفشكدا وكذافكان ذلك كافالغ رفع المتع تعمل عداب ونداركم فالانسنع الافوع توسس لمأ المنواكس فناعنه عذاب إلين الان وروكا فِالاحْبَارَا فِهِ رَأَوْا دُلا يِلَ العَدَا وَيَنَا مِلَهُ قَالِهِ إِنْ مَسْتَعُودِ رَفِالمُ وقال سَعِيد بن جُرَبِ رَمْ الدين عَنْقًا هُم الْعَذَابِ كَا يُعْتَيْنَ الْمُوبُ الْفَابِ فان قُلْتُ فَامْعَ مَا رُويَ مِن انْ عَبْداس بناي سَرْخ مان كِنْ إرسواله

مُهْلِكُكُمُ

المستخالقر

صالدعلينى تغ ارتدمس كاوصارا فيريش فقال لهاي كنت أَصِرِفُ فِي أَحَيْثُ أَرِيدٍ كَأَنَّ مُلْعَلَى عَرْمِزِ حَكِم فَأَقُولُ وَعَلِيمَكُمُ فبعول مع كالصنواب ووحديث أخرفيقو للدالبن صااه معلنه ي اكتُ كذا فيقول اكت كذا فيقُولَ لَوَالتُ كيفَ سِنْيَتَ ويقول الكمْ عَلِمًا حَكِمًا فِيقُولِ المترسَبِيعًا بَصِيرًا وَيُقُولُ لَهُ أَكْتُبُ كُنُف مِنْتُ و والضير الش صادعة الأنصر انها كان بكتب للبرسط المعليري بعدمًا اسْتَإِغُ الْرِنْدُوكَانَ يَعُولُ مَا يَدُرِي صَدْمَتِ الدعليري الْأَمَاكِيْتِ لَهُ فَاغَلِ ثَعْنَا أَنَدِنَعَ وَانَا لَكَالُكُ فَيُ وَلَاجَعَلِ لَلْمَنْ عَلَا لَكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا لَا تَعْلَالُونَ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا يَعْلَالُونَ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَا أَنْ إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَا أَنْ إِلَيْ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَنْ أَلْ أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِمُ لَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّ عَلَيْ أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لَا مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِكُمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِكُمْ أَلَّا لِمُعْلِقُولِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُعْلِقُ مِنْ أَلَّا لِمُعْلِقُولُوا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَنْ أَلَّا لِمُعْلِقًا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَنْ فَأَلَّا لِمُعْلِقًا مِنْ أَلِمُ لِمُنْ مِنْ أَلَّا لِمُعْلِقُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّال اَلِحَةٌ بِالْبَاطِلِ الْمِنْ اسْبَدِيهُ \* انْ مِنْ لَهُ فِي الْحِكَايِّةِ أَوْلًا لاَنْوُقِوْ فِي قَلْهُ مُؤمِن أربينًا ازهجتاب عن ارتذوكفربالله تع ويُحن لانفسان الم المن فكيف بكافرا فنزى هوومنله عادله ووسموله ما هواعظ مَنْ هَذَا \* وَالْعِيُ لِسَلِمُ لِعُمَّلُ مَشْفُلُ مِنْلُهُ وَالْعَالِمُ سِنَّهُ وَقَلْ صَدَرَتُ مِنْ عَدُ وْكَا فِرُمْبُغِضِ الْدَنْ مُعَارِّعَا الله وَرَسُولُه وَلَمْ مُرْدُ عَزْاَ حَدِمِنَ لَلسُلْبِن وَلَا ذَكُراْ حَدِمِنَ الْفَيَّابِرْ الْمُرْتُلُ هَلَ مَا فَالْهُ واختراه عَإِنهُ الله صَالِمَة عِلم مَاعِ وَاعْامُهُ وَالْكَذِ اللَّهُ وَالْمَا يُونُو بايات الله وَا وُللُه هِ الكافِيون وَمَا وَقَع مِنْ ذَكر هَا فَ جَدَّيْ النَّسَى وظاهر كابنها لدفليس فبرما يدآرا نرسنا هده ولعار فكماسي وقدعلل البزا رحدينه فالذوتا أفابث عنه ولي بتأبع علية ورواه تحبد عزاديني رضادعنه واظن حيدا اندسيع من ما بت قال الفاعزالا ولهذاوالماعلمكع اهلالقيحديث الشولاعيد والهيكديث عَبْدِ العَدْ رَبِن إلى رَفِي عِزَ النَّسِ الذي خَرَصَهُ الْهُلِ الْفِي مُؤَكِّرُنَّا فِي كَالْتُ عزانيس تول منى من ولك من قبل هنيس الأمنى حِكاينه عزا لمرتفاض والمله والوكا ندصي لماكان بها ورخ ولا توهيم للنرميرا الماغلية فها اورى النه ولا جوا النسنا والفلط علية والني بف فها بلغه والع القرارة والمن عندالله الدليس فيراوم العام من أن الكائب فالدله

عليج

ورسىل القلب ·K

عليحكم اوكنك فقال له البنصل الشعليري فكذلك هوفسنف استا مراوة اله أكلية أوكليتن مانزل على الرسكول صلى الله علين فأخ فَالْظِهَا رِالْرِسُولُ لَهَا إِنَّا كَانَ ما نَفْدَةُ فَا اللهُ وَالْسُولِ تَكُلُّ علما وبفتض وتوعها بقوة فدرة الكانبرعا الكدم ومغ فنربك وتجوية حسيته وفطنته كابتين دلك للعارف ذاسيع المتن اكت مَنْ مَنْ إِلَى قَافِينَةً اومُبْنَا ، الكلومُ الحسين اليها بتم بِهِ ۗ وَلا يَبْقِقُ ذَلْكُ فِي إِذَ الكادِم \* كَا لَا يَتِفِينُ وُلِكَ فِي آيِدُو كَالُورُةُ \* وَكُذَاكِ قُواصَ اللَّهُ عَلَيْكُم انْ صِيرَ كُلْصِيَوَا بِهِ مُقَدِّلِ بِكُونُ هَذَا فِمَا كَانَ فِيهِ فِي مَقَاطِعِ ٱللَّتِي وَجُهَا يِسَ وَوْ آوْنَا نِ أَيْرِلَهُ ۚ نِ جَنِعًا عَلِ البيرِصَ إِلا يعلِيهِ فَ فَيْ فَأَمَّا لَي حِدَيْهُ اوْنُوسُل الكَانَّبُ بِفُطِئِدِهِ وَمَوْ فِيتِدِي فَيْضَ الْكُلَةِ الْحَالَاخِينَ فَذَكُرِهِا للبِّنِي صَيَا الله عَلِيثُ مَا عَدَّمُناهُ فَصَوْمِهَا لَهُ الْبُرِصَ الله عَلِيْدَى مُ عُدُّ السَّمَ الله تع مِن ذلكَ مَا أَضَكُمْ وَتَسَيَّعُ مَا سَنَعَ كَا قَدُ وَصِدَ ذَلِكَ فِي مَعِينَ مَفَاطُعِ أَلاَّتَى مَمْلِ قُولَةِ عِ الْ نَعَدَ بِمِ فَالْهِ عِبَا دُكَوَانَ نَعْفِرُ لِهُمُ فَأَنَّك المَذَالُونَ وَلِلْكِيمِ وَهَزُهِ وَلَا مُؤْلِهُ وَلِلهُ مُورٌ وَقُدْفَرَةٌ مِاعَةٌ فَاللَّانِ الْفَقُورُ الرصِيمُ وليسَدْ من الصحفِ وكذ لك كلَّا نَهُما وَعُعَاقُهُمُ الْ وْغَبْرُ لِمُفَاطِعٍ قُرْءَ بِهَامِعًا لِلْحِهُورُ وَتُعِبَّنَا فِي الْمُعْجَفُ مِنْلِ وَانْطُسُ الحالعظام كنف ننبغر كفأخ بكسوكا ويتصالحن ويقض الجيق وكله فذا لا يُوحبُ رَبِيًّا وَلا يُسَبِّبُ للنصط الله عليدي عَلَما وَلاَ وُهُا وقد صلان هُذَا يجتمل ن يكون ما يكسد عز النرصل الله سناء هُذَا القول فِها طريقية الهَلاع وقامًا ما ليسَ سَبِي من الاحتار الني لامستنك لقا الي الاحكام ولا اختبار المعاردولا تُصْنَافُ الْ وَحَيِمًا "بِلْ فِي المُورِ الدُينا وَاحْوالْ نفسهِ" فالذي تَجِبُ اِعْنِفَادُهُ مِن بِهِ البِيْرِصَةِ الدِيعَالِيدِي فِي عَزان يَقْعِ حَبِّرَةُ فِي سَخْتُ

من ذلك بحادث محدرة لاعدا ولاسمة والاعلطا والمرمعص ورمن ولا ف حَالِ رِضاهُ وَ وَحَالَ سَخَطَهُ وَجَدَّهِ وَمَنْجِهِ وَحَيْدِهِ وَمَضَرُودُ لِلْهِ لِلْ اتفاق السَّلَف وَاجْاعُهُ عِليْهُ وَدَلِكَ انانعلم انْمِنْ دِينِ الْعَنَى ابْرُرُطِيمُ وعادتهم مبادرته اليصديق بجيوا مواليه والنفذ بجبوا ضاره فالتركي كَانَتْ وعزاى سَيْ وَدْوَر وَانْد إَنْكِي لَهُمْ وَوَفَى وَلَا تَرُوُّ ذُوْ فِينَى مَنْهَا وَلَأَأَنَّا عَيْصًا لِمُعْدُدُ ذَلِكَ هَلَ وَقَعْ فِهَا مَنْهُو آخُ لَا وَلَا الْحَبْدَ ابْنُ أَيِ الْمُقَبِّقُ الْمِهُ وَكُنْ عَا عُرُونِ المِعَنْصِينَ اجْلَةُ هِ مُنْ خَيْدُما قِلْ رَسَعُولَ النَّفْصِلَ المَعْلِمِ فَيَ لَهُ وَأَتَّجَ عَلَيْهُم وض متعنه بقوله صالتهنه تخ كيف بك إذا أخِرَت من خَيْرُ فقال المَهُودَلُ كَانَتُ صُرُكَةِ مِنْ أَي القاسِمْ فَقَالَ حُرُرُ مِ الدِعِنْ كَذَبَّتُ مَا عَدُولُنَا اللهِ مَنْ وَا يُصِنَّا فَانَ احْبَارُهُ وَآتًا رَهُ وَسِيْرَهُ وَسُمَّا ثِلْهِ مُعْنَى بِهَا مُسْتَقَفَّةً ولمرد ومني منها أستندا زكه صيا اسطيه وسع لفايط وتول فالدا واعترافه بؤه وشئ اصتر رولوكا بأويك كانفل ففتم ماالته على والمروق عاً شَارَمْ عَاالا نَصَارِحُ لَلْقِي الْخَلْ وَكَانَ ذَيَكُ رَاءً الْحَبِكُ وَعَرَفِلْكُ من المورا أني ليستمن من هذا الباب كقوا والله لا أصلف علي عان قا أن غيرَها ضَمَّا مِهَا إِلَّا نَعَلْتُ الْمِنْ صَلَّفَ يُعلِّيهِ وَكُوَّ بُعَرِيمَهِ فِي وَوْزَّلُ اثِّكُمُ تُحَتَّقِيمُونَ إِلَى لِلدَّيْنَ وَتُولِصِلَ الْعِلْمِيَ عُ السِّينَ مِا أَنْ يُرْسِي مُلْغُ اللهُ المُيْلِد كاستبتن كلما وهذامن سكل عكذا الماب والذك بعن انسا الدع مّعُ اسْسِا مِهَا وايضًا فإن الكذر مَتَى عُرُض من احد في من الاخبار بخلاف ما هُوعَلِ انْ وَصِهِ كَانَ اسْتِرُبِ بَحْبَرَه وَاتَّهِم فَصَدَ بِنُد وَلَمْ بِعِ قُولَةُ النفو مُوقعاً ولهُذامًا تَرَكُ الحُدُنُون وَالْعُلاء الحِدَيث عَن عُرِفَ ما لوَهُم والْفَقْلَة وسنو الحففا وكنترة الغلط مع هندوا يسأخان تعد الكذب فالمواالدنيا مغصينه والاكتارمنه كبيرة باجاع مسيقط للروة وكاحذاما بنره عشه منصب النبوة والمرة الواحد منزنها وسيشتفع ويشيع فأيحل صاك ويرزى بقائلها لاحقة بذلك واتمانها لأبعع هذا الوقع فان عددناها من الصَّفار فقل كرى على كهاخ الخار في الخنلف فيروالفوا مناوي

عكيم

ولاالآشاع

النفيه في المعن قول صادة على وحديث الشهوالذي و تنابه الفقية أبو السيحة الراهيع في المحديث الفاض الموالا في المعدد الله من الفار المعدد الله من الفار الله من الفار وعيس حدثنا الوعيس حدثنا الموعيس حدثنا المعدد الله حدثنا المعدد الله من الفار المعدد الله من الفار المعدد الله من المعدد الله من المعدد الله من المعدد الله من المعدد المعدد الله من المعدد المعدد الله المعدد الم

القول بجويزا لؤهم والغلط فعاليس طريقهن القول البدع وكوالذى ونفناه من العولين فلدا عتراض هذا الديث وينبهه والماعلمذه منعنوالسهو والنسيناخ افعاله جلة وترى انزومنل فذاعام ولفرة البنساً وليسُنُّ فَهُومِنا وَفَ وَحَرُمُ لا مُراسِسُولا فَمُرَتُّ وَلَكِنْهُ على فذا القول تعدّ هذا الفعل فن الضورة ليستنه الماعشرات منلة وهوفول معوب عندناكره فموضور أشاعا احالة السهوعلية فالاقوال وتحويز المسهوعليه فعاليس طريقة القول كالسندكره ففيد الجويد منهاان البنيصيا المسعلم كتم اخترع اعتقاده وطيره وأشا انكارًا لقَصِر فِي قصِدى بالجِنا وَطاحِرْ وامَا الْسَنْ افا حَرَصًا السَّه علدى ع ع اعتقاده الرلم سنيرج ظلنه فكالرفصد الخريهذا ع ظب وَانْ إِيهُ عَلَى مِ وَهُذَا هِدُقُ ايضًا وَحَلَى مَانَ انْ وَلَهُ وَالْمُ آنَسُنَ وَاحِعَ الحالسُّلام اى كَنْ سَلَمْتُ قَصِدًا وَسَهُوتُ عَزَالعَدَد الهَلْمَ أَسُدُهُ تفيانسلام وصدا عنى وفيرتعد وصراك وصوابعد هاما وهاليه بعضم وان احتمله اللفظمين تولد كل ذيك لمكن اي لجر والعصر والسنسان كركان احداها ومفهوم اللفظ صد فدسع الرحاية الاخرى القيئة وهوقوله مل الله عليه ي في ما في رب الصلوة وما منسبت عَدْ أَما وَابْتُ فِيهِ لا يُمْنَاه وكلمن هذه الوصوة كتمل الفط على على المعالم وتعشف الأحرمها فأل الفاض اموالفضل رضا مدعنه والذا توك ويظف لياندا قرسمن عن الوصوم كلها ان قواركم انتها فكار للفظء الذي نفاهُ عَزَّ نَفْسِدِ وَالْكُرَهُ عَلِعْبِره بقولِهُ "بُسُمَا لَأَحدُم أَنْ يَفُول نسِيثُ أَيِّهُ كُذَا وَكُذَا وَلَكُمْ نِشَيَّ وَبَقُولِهُ وَيَعِينَ رَوَاماتُ الْحَدَيْثِ اللَّهِ لَسْتُ النَّسَى وَلَكُنَّ انْشِيقَ عَلَمَا قَالَ لِأَلْسَائِلُ ا قَصُرَتِ الصَّلَوْهِ الْمُسَيِّ انكرنضرَهَا كَاكَانُ وَنِينِهَا حِينَ قبلِنفسرٌ وَانِدانُكَانِ جَرَى شَيْحُ مَٰ ذَلْكُ فقد بسُتى حة سَمْل عُيره فتي قني الدنسي واجر معلم دلك ليسب ففول على هذا لم انس ولم تفضر ا وكل ذلك لم يكن مِنْ ذي وَحِيْ لم تَعْفِلُ

السنتمريم المحلقة ال

المشايخ وذلك انرقال الأبيصيا ليعلم كالمكان ليشهوا ولأنشيخ نَوْعَ زِنْفِيلُنِسِيا نَ قَالَ لِأَنَّ انْسَنْاعُفُلَّ وَافَرُّهُ وَالسَّهُوا عَاهُو بِال وَكَا يَ الْبَيْحِيَ الْمُعِلِدِيَّ عُمْ يَسْهُوا فِصَلوتِهِ وَلا يَغْفَلُ وَمَا وَكَا ن يَسْفَل غُرِجُ الصَّلِوهِ مَا فِي الصَّلَوْهِ سَنَعَادُ مَا لاعْفَارْعُمَا "فَقَدْ انْخُفَقْ عَلِ هَذَا الْغَنَّي لم الكن في قوارما فصرت ولا نسيت خلف و قول وله قصر كلات الراه المراه المراهد للعُكُورَهُ فِي الحَدَيثُ اللهُ كُون المِر النَّلْتُ المنصصر في القران منها إِنْمَناكِ فَوْلَ إِيتَ مِيَنِقِيم وَمُؤْفِعُ كِيسُ هُمُ هُذَا "وقوا اللك ع رُوحِندا لها احْتَى فَاعَلَم الرَّمِلُ المته تع النصر كلها خارص عزالكذ - لا في العصد ولا في عُبره وَهِ في اخله فاتاب العاريين الغ فيها منذُ وصَرْعُ الكذب الما مولاني سقيم فقال لحسن وعيره معناه سسا شنغ واىان كل فائون مع تفالذ لك فاعتذر لقومين لَّنْ وُجِ مَعَهُم الْحَعِيد ﴿ مِهَذَا وَقِيلَ لِلسَّقِيمَ مَا فُذِرْ عَلَيْمَنَ الْمُوتِ وَقِيلَ بيقيم القلب كالبشاجرة من كفركم وعداد كم قصّل مل كانت الحرُث باصرَه عِنْد طُلُوع بِجُ مِعْلُومٌ فَلَمْ رَآهُ اعتَدْرُ مِعَادَ يْرَوْكُلْ هَذَا لَيْسَ فِيمِكُوبُ مِلْ هُوجُبِ عَوْمِنْدِي وَفَيل لِعَرْض سِنْعُ جُبُدع مَلْمِهِ وَصَعْفِ مَا زَادُ سَاسًا مُلْهُمْ و و النج و التي كانوا بنست فلون ما والدانية و ذلك وتنبل السَّنْقِالْمِنْ حِينَ عَلِيمَ حَالِ سُنْغُ وَمَرضَ إِلَّ مَعَ اشْلَ سُنْدُكُ هُوولاضَعُفُ إمان ولكنمضفف واستود الاعليم وسنفيظم كايفال يتدسيقمة ونظمة فألؤه مخت القدالله نع باستندالاله وصحري وعلهم بالكوكسب والقروا تستهن فصد الله تع وقدمنا سائدوا ما فولد بل فعلم كمبرهم هُذَا اللَّيْرِ فَا مُرْعَلْق حَبَرهُ مِنْ وط نطقه كَا نَرْفال انكانَ ينطق فهو فعلم عَيْلُ فِي أَنْكِيدُ لِفَوْلُهُ وَهَذَا مِنْدَقُ أَيْضًا وَلَاخُلُفَ فِيهُ وَامَّا قُولَهُ حَمْ فَقَدَ بْنِي عَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فَانْكُ احْتَ عُ الْمُلْدِم وَهُومِيْدِينَ وَاللَّهُ يقول اغاللؤمينون أخوه فإن قلت فهذا البنصكا المعلم كاغ قدستاها كفات وفال م يكذب الراج علاله إلا تلت كذبات وغال ع حديث

لأذانس

السُّفَاعَةُ وَيِذُكُرُكُونَامَةً فِيعَنَاهُ اللَّهُ لِمِيكُمِ بِكُلَّةٍ بِكُلَّةٍ بِصُورَتِهِ الْكِذِبِ وَإِنْ كَانَ حَقّا ذِ التَّاطِنِ الأَهَدُهِ الكِلَاتِ وَالْمَاكَانَ مَفْهُومُ ظَا مِرُهَا خِنْ فَ باطنها استفى أبراهم على أسلام من مُواحد شربها والمالك ي كافالبن صِّلِاللَّهُ عَلِيْهُ كُونُ الْمُأْلِكُ عُرُورٌ وَرَّي بِغَيْرِهُا فليشِّي مُلْفِي الْقُولِ النَّمَا هوستر لففيدة لِنلا ما خدعد و مُحِدر ه وكم وضر و هام بدكرالسوال عنموض آخر والمحنيم اخباره والتومي بذكره لانتريعول جفرواالي غزَوَة كذا أوْمِرْجَهَنْ نَا الْجَوْمَنِ كذا خَارَ فَمَقْصَدِهِ \* فَهَذَا لِمِكِن وَالْإِوْل ليض حنير مَد خله الخنك فان قلت فامع قول مُوسَى عَلِي السّلام وَدل سُنْ إِنَّ لَمَا سِ إِنَّا فِي فَقَالَ امْ أَعْلَمُ مُعِنَّ الْمُنْ الْمُ الْمُرْدُ الْمِكْ الله فرية وفيرمال كاعبدكنا بجع الحوين اعكمينك وهذا خبرفد انساالله تع المرابس كذلك فاعلم الدوقع وهذا الحديث من بعض طريفة العَيْدَةُ وَانْ عِبْلِينَ صَالِمَهُ عَنْهُا هُلِ عَلِياحَدُ الْعُلِيمِينَكُ فَأَوْا كُالِي جُوَا مِعَ عَلِيهِ مِفْوَصِهُ حَتَّى وَصِدُ قُ وَلَا خَلْفَ فِيهُ وَكُلْسَبَهَ لَهُ وَعَلَا الْعَالِينَ الآخر في أري طنه وَمُعَنْفِد وَكَا لَوصِيَّ مِرْ لِمَا قَ حَالَهُ فِي الْبَهُوَّ وَالْكِلْمِ الْمُ مَفْضَى ذلك فيكُون احْبَارُهُ مِدلكَ أَيْضًا عَلِمَا عَتْفَادُهُ \* وَكُسُمُ إِنْدُصِدُ فَا المخلف فيرو قدرر بقوله أنااعلم بالقنيفية وظائف السوة وتنعلوم التؤجيد والمورالشريعة ويسكاته اللمة وككون الخضرعل التسام منذما مؤراخ مالا بعلماء أحد الآماعلام ادتدته من عكوم عيمكا اقضي الذكورة في صَرَحًا وكان مُوسَعِ على السَّمة واعلِ عَلى الحارِ عَا تَقْدُم وَهِدَ اعاعُ الخصي بااعلم وبدلعلية ولمنع وعلمناه مندناعلا وعليه نع ذلك عُلِيهُ ضِما قاله العلاء انكارُه ذا القول عليم لاتعلم مرد العلاالم مما قالت الملئكة لاعلولنا اللماع لتنا اولاته لم يرص قوله سرعا وذلب والملهن اعُلِّ لِئَلَا يَفْنُدَى مِ فِيهُن لِم يَبِلغ كَا لَهُ فَيْ تُوكِيدٌ نَفْسِرٌ وَعُلَوْ درصده من امتده فهلك لما تضمينك من مدح المان الفاق فعمد في فورف فللن الكهروا لع والتعاطى والدعوي والذيرة عز هذه الروابل

والانبيا، فغيره عدر صرفي سبيلها و درك لهناها الأمن عصرا تدفي بها فالمخفط مها الحلي لنفيس وليقندي مع وكهذا فالصرا الدعلم والمخفط فالمخفط مها الحلي لنفيس وليقندي مع وكهذا فالصرا الدينة الحدي في المناه المناه والمخترف المناه والمناه المنه والمناه و

وَلِآئِنِفَا د

معمور معمور من المراجعة المرا

فالمؤا لأخيله فيالثنائين فالضغائرة نعسنها مؤالكيا لووا تتعكال وللت وقول بعباس فعادة مها وغيره الكالما عصى للدتو م فهوكتيره واتنا سُرِّهِ مُهَا الصِّغُ وَالْمُأْفِدُ الْحِمَا هُواكُمِرُمُنُو وَكَالْفَدُ الْبَارِي وَأَيَّ أَرْبُكَا فَيَ كُونْ كِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ كُنُ انْ بِقَالَ انْ وَمَعَا صَيَّادَتُمْ صَفِيرَةُ الْأَعْلِمَ مَعِيزًا نِهَا مُغَفِّرُهَا جَيْنًا بِهِ الكِهَابِينُ وَلَا بِكُونُ لَهَا صَكِمَعَ ذُلِكِ بجاء ف الكِمَا بِرا ذا لِم يُبُرُّمُهُا فَلَا يُحِيطُهُا مِنْيُ وَإِلْمَ شِيدَةُ وَالْعَفُوعُهُا النَّيْ وُهُونًا لِالفَاضِ الْيُكْرِوَ عِلْعَيْدِ الْمُدَّالْ السُّعُرِيَّةِ وَكُنْيِرِنَ الْمُدَّالْفَقْهَا " وَقَالَ بَعَفُ كَيْنُنَا الْوَلَا جَهُ عَلِمَ الْقُولَ فِي أَنْ جَنَاكُفَ الْمُعْقُصُونَ عَرْبَكُمُ الْأَلْفَتَعَا بِيئِر وكنزتها اذملي عها ذلك بالكمابل ولاغ صفيره أذت الحازاليز الجنتيب وآشت كم يُدارُوه وَأَوْجَبُوا لُارْزُواءَ وَالحَسَاسَةُ فِيَذَا ابْصَامَا مَعِصُع عنالانبياء اجاعًا الآرمنل هُذا يَحُطَمن عِبَدُ النِّسِيَ م وَيُزِرَى بِعِامِ وُسَفِّ الفلومَ عِندُوا لابنياً امُنرَهُونَ عَزَّ ذَلِكَ بِل لِمُحَيِّ مُصَدَّا مَا كَا فَأَمِّى فَيهُ إِ المباج فاذى لم منل ولخر وصرعا ادى ليغ السم الماح الي لحظر وَقَدُ ذُهَبُ بعضهم الي عصبتهمن مُواقعة الكرُوهِ تَصُندُ ا "وَقَدَ اسْتُذَكُ لَ بَعَضَ المائدة غَلِيْصِمْهُمْ مِنَ الصِفَائِرِ مِالِصَيرُ الْحَامَتُ مَا لَافْعَالِهِمْ وَٱبْنَاعَ ٱنَارِهُ وَسَيْرِجُ مطلقا وتجهورا لفقها وعلادلك في اصحاب مالك والسَّا فع والحجيفة رصهايمرنع من غيرالنزا وفرينية بل مطلقاً عند معضم واي أختلفوا في محم ذلك وكئ إنن خُوَمَ مِعِنْ كَاذُوا مِوَالفرحُ مَا إِلَكَ الْمَرْامَ وَالْمُدُوكُوكُ أَ وَهُوتُولِ المَامِهُ مِنْ وَأَبِنَ القَصَّارُ وَالْمُرَّاصِيَا بِمَا وَقُولِ الْمُثْرَاهِ إِلَّا إِواق وَا بِن مُسَرِجُ وَالاصْطِئَ مِي وَا بْن ضَيْراً ذُمِنَ النَّسَا فَعِنَهُ \* وَالْحَبْرَ النَّسَا فَقُ علِمَان ذَلِكَ نُذُبُ \* مَرَّ وُهِبُتُ طَابِفُتُهِ الْحَالِمَا حَدٌ \* وُقَيْدُ بِعِضْ إِلَاتِبَاعَ فيماكان مؤالامؤوا آدبنية وعك برمقصدا لقرته ومن قال بالأباص في المعالدا بي يقيد كال فلوخور ما عيل الصفاير لم يكن الاقتداء به في افعاله يمير مقصده برمن القربر اوالاباحدا والحطرا والعمية وللتقوا ف يؤفر باستثال م العلم عصية الانتيماع من يرى تقليم لفعل

عاالقول

فيبك

j\$.

علالقولاذا تعارضام الاسكوليين ونزيد فذاجية بال نقول فيجوز الضغار ومن نفاهاعز ببناصا المعلمات ومجفون عاائد لايعر على خُنكُ مِن قول ا وفعل وَانْدَمَني وَأَى مَيْهُ الْمُسكِنْ عَنْصِلِهِ الْمُطْهِرِكُمْ وَلَعْلَى جَوارُه نكيفُ يكُون هَذَاحَاله فِحَيْ غِيرُهُ عَجُورُ وُقُوعَ مِنْ فَ غَيْسِهُ وعاهذا للاخذ بعصتهم من مُواقعة الكروه كاقيل وَإِذَا لَكَ ظُلْ ا والْمَذَ مِعَالِلا فَنْدَادَ بِفَعْ إِنْهَا فِ الْرُجُرِوالنَّهِ عَرَفِعِلْ لِكُرُوهِ وَابْضَافِقِد غلين دين القحابر وضرائع نع إجعين نطعًا الما فندآ وبأفعال النهيكم عيهي وينف وخفت و في كافئ كالما تبدأ و ما قواله فقد بعد واخواليهم حين بندن المرورة وخلفوا بعالهم بن ضلع والعبنا مجم برورد إن يُرزفه عنها إياه كالسّالقضاء حاجته مستقبلة بيت المقدس وآجيءين واحدمهم في منى ما بابد العِمَادة والعادة بقولد وايت رسولان صلى الله عليم كاع يفعل وقال صاد حُنَبُرْتها الى اقبلواناصاع وقالة عايشة وضامه عنها لحتية كشدا فعله انا ورسكول مترصيا وتدعيدى وغضب عليصا الله عليرى وعالذى اختر بمنل هذاعنه فقال بحلالته نعه لِسَولُه مَا يَسْلَ ﴿ وَفَالَ الْيُ لَاحْسُنَا كُمِ لِلْهُ وَاعْلَمُ كُمُ دُودَةٍ \* وَالْإِنَّا لُرّ خ صدَا اعظمِن أَنْ يَحُيطُ عَلَيْهَا \* لَكُنَّد مُعْلِمِن لِحُرُوعَنَا عَلِي العَطْعِ النَّاعِمُ مُ افعَالِهِ وَاقْتُدَا وْهُ بِهِ " وَلُوحَ وْرُواعِلِيْهُ الْحَالِقِيْدُ فِي الْعَدْ فِينَامِ اللَّهِ السَّلَقَ هذا ولِنُفِلَ عَنْمُ وَطَهْرِ مِعَ مَعْ ذِلْكُ وَالمَا نَكُمِ مِنْ المَعْلِدِي مَعْ الْآخِ قوارفا عتذا زما كادكرناه والما الساحات فحائز وقوعها مهما دليس فها قدر براه ما دون فها وأند بهما يَدى عبرهم سُلَطة عَلَها الله الله مما خِصْلُ إِسْ وَفِيعِ المنزلة وَمَعْرُحَتْ لِصِدُ ورَهِ مِن النُوارِ العرفة \* وَاصْطِفُوا بهيئ تغلق لهبيرًا وتدوالدارالآخره لأيأ خذون من السّاحات الماالفورا ماً يتفؤون برعا سُلُوكِ طريقهم وَصَادج دِبنَمْ وَصُرُورَتِ وَنَهَ الْمُدَوِّ وَمَا أُخِذُ عَلِهُ فَالسِّبِيلَ النَّفَى طاعَةُ وَصَارُوْرِيدٌ كَا بَيْنَا مِنْ أَوْل الكِمُنَا وطرها في خِصًّا بسناصًا وعلرته وفادلا عظيضا ورمع عابنيا وعلى

الع

سائرانييًا له عليم الضلوة والشهوم بان جُعُل فعَالِمُ فها مَتُ \* وَطَاعَات بَعِيدة عِرْوَصُرِ الْحَالَفَة \* وَرَبَسٌم الْمُعْبِيدِ \* \* \*

وقذاختلف وعضتهمن العاصة فسلالبوه فنعها قوم وكورها آخرُونُ وَالقَيْمُ إِن شَاءِ الْدِينَ تَنزيهُمُ مِن كُلَّ يَبْ وَعَفَيْهُم مِن كُل مِي يؤجهُ الربِّ وَكِيفُ وَالسَّلَا نَصْوَرُهَا كَالمَتْنَعُ فَا وَالْعَاصَ الْنُواكُ ا مَا تَكُونُ بَعْدُ تَفَرَّ لِالنَّرُعِ \* وَقُدِلُ حَتَلَفَ لَنَا سُنُ فِصَالَ بَيْنَاصِ الطَّيْمُ وَيُسْلِ قَبِدًا ن يُوحِي النهُ على الدُمنية الشرع قبل إله لا فقال جاء يد لم بكن مسعًا لشيئ وَهذا قول الجهورْ مَا لَمَا صِعلِ هذا القول عَبْرَهُ وَكُورُ ولأمكونيرة ويخقر حينلذا ذالاحكان النسرعية انماشعكق مالاوارس والنواه وتفررا كشريفت فاحتكفت جج الفائلين بهن الفالة عليها طاعب سينف لشنة ومقتدى فرق الامة الفاض ابوبكر الحان طريف العابداك النفل وموارد الخبر منطري الشبع وجيدان لوكان ذالت لنفل ولما أمَّكُن كتم وسنره في العَادَّة اذكان من مُعِيم أَيْرِهُ وَأُولَى ماً احتبُلُ مِن سِيرَ مُرَولِفِي مِ اهلِ ملك السُرعية ولاحتج لي عليه ولم نُونْرَ مَنْ مَنْ ذُلِكُ جُلِدُو ذُ صَبَّ طَائفة اليامناع ذلك عَقَاد والوا لانه يَبُدُان يَكُون منبُوعًا من عُرف ما بعًا وَبَنُواهُذَا عَا الْصَالِيَا الْمُعَالِينَ فَيَ وهطريقة غيرسويدة والسنا ددلك الالنفل كاتفده للقاضى الى كراولى واطهر وقالت فرقد النرى بالوقف في امره صط المعليم ال وروك تطع الي على مبئى في د الله الدايك الوجهان منها العقل والأ استنبأ ذعنذ ها فاحدِ هَا طريق النقل وَهُومَذِ هُدُ إِلَي الْمُعَالَى وَقَالَت صَوْدَ مُالِثُن الدُكار عَامِلاً بشرع مَن قبل عَمَ اعتلاه الله الله عنا ذلك النسرع أم لَا فَوَقَفْ مَعِصْهِ عِلْتَعْبِينَهُ وَأَحْبَرَ مِعْضَامَ عِ النَّفِ بِن وَصُهُم مَ مَ احْتُلفَ هَذه الْعِينَة فِي كَانَ يَبْعُ وَقَيلَ موح وقيل براهيع وقيل مُوسى وفيل عيس صلوات الدعليم وفيكذا

17.

لشرع